# THE BOOK WAS DRENCHED

UNIVERSAL LIBRARY OU\_190048

### عجايب المقدور في اخبارتيمور

للشيخ

شهاب الدين أحمد المغروف بابن عوب شاه

طبع

في مطبع اردوكاينة في بندر

كلكته

الهذمام العقبر العقير المقر بالنقصير

كبير الدين احمد

في اراخر الشعبان سنة 1799 هجرية

سدة ١٨٨١ع

#### بسم الله الرحمن الوحيم

الحمد لله الدي على منوال ارادته و تدبيره تُنسَيرُ مقاطعُ الامور \* و من ينبوع قضائه الى لجُمِ قدرًا يجرى تَيَّارُ الاعاصر و الدُّهور \* اذاق عض بني أدم بأسَ بعض لِيَبْلُوهُم أَيْمُم أَجَمُ أَحْسَنَ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزْنُو الْغُفُورِ \* و ارسل عليهم في القُون الثامن من العشرة بحار وترن اقبلت كقطع من الليل المُظلم لم يدر احدُ ما هي ماذا هي تُمُور \* احمدُ لا حمدُ من كان ملي شفا حُفرة من نارها فالقُذُلا منها \* واشكُوهُ شكر من ورطَّه فيها عدُّلُه فالجُنَّه ايادى فضله عنها ﴿ وَ اشْهَدُ أَنْ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْحَكُمُ الْعَدَّل \* الذي يَقَدُّهُ للمظلوم من الظالم يوم الفُّصل \* وانهد أنَّ سيدًا محمدا عبده و رسوله الذي ارسلَّه رحمةٌ للعالمين \* وجعلَّهُ رسولَ الله وخاتم النبيين \* فاخْبَرَ صلى إلله عليه وسلم عن السَّرِ المُصون \* ونُّبًّا بما كان نِي الْأَرَل و دما يكون الن يوم يَبْعَثون \* و استعاد من غلَّبة الدَّينِ و قُهْر الرجال \* و من متنة ا<sup>ام</sup>عيا والممات و من فتنة المسيم النَّجَال \* صلى الله عليه صلوةً تُدكى الرسْكَ الافعرفي صُدور الكُنُب و التواريخ \* و تُدْني لڤائلها في دار الجزاء تُمرات الحَسناتِ من أعلى الشَّمارنخ \* و على آله و اصحابه الذين افاضوا سُيولُ الفُتُّم في الاقاليم فغُمروها \* و شيَّدوا اركان الاسلام و اثاروا الارض بالايمان وعمَّروها بالعدل والاحسان اكثَرَ صدا عمَّروها ﴿ وسُلَّمَ تَسَلَيْهَا عَزَمُوا ﴾ دائما ابدا كثيرًا ﴾

اما بعدُ قامًا كان في النواريخ ممورًّ لمن اعْنَبِرَ ﴿ وَتَغْبِيهُ لَمِنَ أَفَنَكُو \* و اعلامٌ بأنَّ قاطنَ الديبا على سقر \* و احضارُ لصورة من مضی و غَبَر\* کیف فَدروافلدر \* و بهی و امَر \* و بنی و عمّر \* و خَقَل و خُمَّو \* و عَامَبِ و قَهُرِ \* و كَسَر و جَبَرِ \* و جَمَع و اتَّخَر \* وتَكْبَرُ وَ مُغَرُ \* وكيف عَبَسَ وَبُسُو \* وضحك و استبشُر\* و تَقَلَّبُ فِي اطوارِهِ صَ الطُّفُولِيَّةِ النِّي الكَبُّرِ \* النَّ ان قَلَّبُهُ ابدي العير \* و احاطَاعاً، و هو آمنُ مما يكون مخاليب القضاء و التَّدر \* مخالط ما هما من عيشه الكُّدر \* وتعَّصَ حقى فهَّب عنه مما حلا و مُرَّ \* أن في ذلك لَعبوة لمن أعابر \* و تذكرةً لمن أَذْكُرُ \* و نبد رُقَ لمن استَبْصُو \* وكان من اعجَب القضايا \* بل من اعظم البلايا \* الفائمة الذي يُحارُ فيها اللَّبيب \* و يدهَش في دُجي حنَّدِسها السَّطُنُ الرَّبِيبِ \* وَسَفَّةُ مِيهَا الْحَلَيْمِ \* وَبُذَلُّ فيها العزبزُ وبهانُ الكوم \* قصَّةُ تبمورَ راس الفُّسَّاق \* الاعرج الدُّجَّال الذي اقام العقدةُ عرفًا وغربًا على ساق \* اقبلَت الدنيا الدنيّةُ عليه فتولَّىٰ و سعى في الرض فافسد فيها و إهلك الحُرْث و النَّشْل\* وتيمَّمَ حين عمتُّه النجاسةُ صعيدَ الارض فغسَّل بسيف الطُّغيان كلُّ اعرَّ مُعَجَّل فَتَعَقَّقتُ نَجاسُنُه بهذا الغُسُل \* اردتُ ان إذكر منها ما رأيتُه ﴿ وَ أَقُصَّ فِي ذَالِكَ مَا رُوناُهُ ﴿ اذْ كَانْتِ احْدَى الْكُبُو ﴿ و أمَّ العبَّر \* و الداهبةُ التي لا برضَى القضاءُ في وصفها بِذا القَّدُر \* واللهُ اسْأَله إلَّهَامُ الصدق \* و سلوك طريق الحق \* إنَّه وليٌّ الاجابه \* و مسدُّد سمم المرام الي عُرض الاصابه \* و هو حسبي و نعم الوكيل \*

في ذكرنسمه وتدريج استيلائه على الممالك ومبمه إسمَه تيمور - بتاء مكسورة مُثناة موقاً و ياء ساكنة منداة تحنا و واو ساكنة بين ميم مضمومة و راء مهملة - هده طريقةٌ املائه \* و في النصويف ردة بذائم \* لكن كُرَّةُ الالفاظ الاعجميَّة \* إذا تداولها صوَّلجانُ اللعة (العربية \* خَرَطها في الدوران على بذاء اورابها \* و دحوجها كيف شأً في صددان لسانها \* فقالوا في هدا تاركًا تُمُور و أخرى تَمَو لَذُك \* و لم يَجَرَعُليهم في ذلك حَرَجُ ﴿ وَلا ضَنكَ ﴿ وَهُو مَالنَّوْكَيُّ الْحَدَيْدُ بن تُرْفاي بن ابغاي - و مستمط رأس ذلك الغدار « قرية تسمي خواجة إبلغار « و هي من أعمال الكُّس» فابعُدها اللهُ من الحُّسُ « والكسُّ مدينة من مدن ماراء النَّهُ ﴿ عن سموقذَهُ فَحو من تُناث عُسَر شهر خيل رُنِّي ليلة رُادَ كَانَّ سَيًّا شببهَ الخوذة ترا آي طائرا في عنان الجو \* ثم سقَط الى لمَضاء النَّهُ ﴿ تم البُّنُّ على الارض و النشر \* و تطاير منه مثل الجمّر و الشرر \* و تراكم حدّى ملأ البدو و الحضر \* وقيل لما سقّط الى الارص ذلك السقيط \* كانت كمّاه مملوّتين من الدم العبيط \* فسألوا عن احواله الزواجر والقافه \* و تفحُّصوا عن تاويل ذلك صن العَهَدة و اهل العيافة \* فقال بعضهم يكون شُوطيا \* وقال بعض يدسأ لصًّا حراميا \* وقال قوم بل قصَّابا سفاكا \* وقال آخرون بل بصبر جلادا بدّكا \* و تظافرت عده الاقوال \* الي أن آل اصرُّهُ الى ما أل \* وكان هو و ادوه صن الشَّدادين \* و من طائفة اوشاب لا عقل لهم و لا دين \* و قيل كانا من الحشم الرَّجَّالة \* و الاوباش البطَّالة \* و كانت ماوراء النهْر مأواهم \* و تلك الضواحي مُشتاهم \* وقيل كان ابوه إسكافًا فقيرًا جدًا \* وكان هو

شابا حديدا جلدا \* و لكنه لما كان به من القلة يتحرم \* و بسبب للك الاجرام بتضرر و يتضرم \* نفي بعض الابالي سرق غدمة و احتملها \* فضريه الراعي في كتفه بسبم فابطنها \* و ثنى عليه بنّفر في فخذه فاخطنها \* فا رداد كسرا على فقرة \* و لُوما على شرة \* بنّفر في فخذه فاخطنها \* فا رداد كسرا على فقرة \* و لُوما على شرة \* و رغبة في الفساد \* و حنقا على العباد و البلاد \* و طلب له في ذلك الاضراب والدُظراء \* و عشي عن ذكر الرحمن فقيف لهمن السياطين القُرناء \* مثل عباس و جَهان شاء \* و قماري و سليمان شاء \* و الدكو تيمور و جاكو و سيف الدبن فحو اربعين \* لا دنيا لهم و لا دبن \* و كان مع ضيق يده \* و قالاً عدّده و عُدده \* و ضُعف بدّنه و حاله \* و عدم ماله و رجاله \* يذكر لهم انه طالب الملك \* و مُوردُ ملوك و عدم ماله و رجاله \* يذكر لهم انه طالب الملك \* و مُوردُ ملوك و ينشبونة النقل \* و ينشبونة الى كترة الحماقة و قالة العقل \* و بدنونه منهم و يقبلون و ينشبونة الى كترة الحماقة و قالة العقل \* و بدنونه منهم و يقبلون اليه \* ليه خروا منه و يضحكوا عايه \*

 الرداق \* وجعل الشخط على عصا من جردد خداى دخل على ذلك الشيخ المفده \* فصاده هو والفقواء مسعولون دادكو \* مسدعونون فيماهم فيه من الوجه والفكر \* فلازال قائما حاى ادافوا من حالم \* فيماهم فيه من الوجه والفكر \* فلازال قائما حاى ادافوا من حالم \* وسكنوا عن قالهم \* فلما وقع دَظُر الساخ عليه \* سازع الى تقبيل يديه \* و النب على رجابه \* فيهكر الشبخ ساعه \* تم رفع رأسه الى الجماعه \* و قال كائن هذا الرجل الأل عرضه و غروضه \* و استمدًا في طلب ما لا يساري عيد اله تعالى جذاح بعوضه \* فارى ال تنفي طلب ما لا يساري عيد اله تعالى جذاح بعوضه \* فارى ال تنفيذة قضية تعليه \* و رجع من عند الشيخ و خرج \* و عرج بعد ما عرج الى ما عرج \*

وقيل إنه كان في بعض تحرَّماته فضَّ الطريق صورة \* كما فلّها معنى وسيره \* وكان يهلك عطشا وجوعا \* وسار على ذاك أسبوعا \* فوقع في الناء ذلك على خيل السلطان \* فلقاة الجَسَّار باللطف و الاحسان \* وكان تنبورُ مين بعرفُ خصائص المخيل بسماتها \* ويقرق بين هجانها و هجينها بمجرد النظرالي هيانها \* فاطّلع الجَسَّارُ على ذلك منه \* واخد علم ذاك عنه \* واد فيه رغبه \* وطلب منه دوام الصحبه \* وحهزة الى السلطان مع افراس طلبها منه \* واخبرة بفضيله وما شاهده عنه \* فانعم السلطان عليه \* وصى به الجسّارُ ورده اليه \* الم ينشب الجسّاران صات فاولى وصى به الجسّار ورده اليه \* الم ينشب الجسّاران صات فاولى المواو وظيفته \* ولابزال يترقى عند السلطان حتى تزرَّج شقيقته \* ثم الله غاضبها في بعض مكافحته و مقائه \* فعيَّرته بما كان عليه من الله غام المرة وحاله \* فسلّ السيف و نحّاها علي آنها تفرَّر من بين الله \* فلم تكتَرتُ به و لم تلتفت اليه \* فضربها ضربةً ارهن بها يديه \* فضربها ضربةً ارهن بها

نفسها \* واسكنها رمسها \* ثم لم يسعه الا الخروج و العصيان \* والتموة والطغيان \* الى أن كان من امرة ما كان \* وكان السلطان اسمه حسين و هو من بيت الملك و نافذ الكلمتين \* و تخت ملكه مدينة بلاخ و هي من وقصى بلاد خُراسان \* و لكن كانت بحار اواموة جارية في ممالك ماوراء النهر الى اطراف تُوكِسْتان \*

وقيل كان ابوء امير مائة عند السلطان المذكور \* و هو بالجلادة و الشهامة بين احزابه مشهور \* و يُمكنُ الجمع بين هذه الاقاريل باعتبار اختلاف الزمان \* وتعقّل الاحوال والحدثان \* والاصم إن اباه ترغاي المذكور كان احد اركان دولة السلطان \* و رأيت في فيل تاريخ فارسي يدعى المنتخب \* وهو من بُدُو الدنيا الى زمان تيمور و هو شئ عجب \* نسبا يتصل منه تيمور الي جنكيز خان \* من جهة النساء حبائل الشيطان \* و لما استواى تيمور على ماوراء النهر و فاق الاقران \* تزوج بنات الملوك **مَزادُوء** في القابم كُورَكان \* وهو بلغة المغول الخُدُّن \* لكونه صاهَّر الملوك و مار له في بيتهم حركة و سَكَن \* و كان للسلطان المذكور من الوزراء اربعه \* عليهم مدار المضرة و المنفعه \* هم اعيان الممالك \* و برأيهم يُقتدى المسالك \* و الترك لهم قبائلُ و شُعّب \* تكاكُ تُوازى قبائل العرب، وكل واحد من هؤلاء الوزراء كان من قبيله، لسراج آرائه في بيوت تعميرها فتيلة طوبله \* قبيلة احدهم تسمى أرالت \* وقبيلة الثاني تُدعى جلابَر \* وقبيلة الثالث يقال لها قارچینی \* و قبیلة الرابع اسمها 'برلاس \* و کان تیمور ابن رابعهم فی الناس \* ونشأ شابًا لبيبا \* مصراع \* هماما ماحاز جلُّه اربيا \* وكان يُصاهب نُظُواءة من اولاد الوزاء \* ويُعاشر احزابه من فتيان

· الامراء \* الى ان قال لهم في بعض الليالي، و قد اجتمعوا في مكان خالي\*اخذتْ منهمالعشرة ر النَّشاط \* و ارتفعتْ استار الاسرار و امتدَّ للبُّسط بساط \* إنَّ جدتي فلانه \* و كانت من ذري العيافة والكهانه \* رأت مناما \* ما ذاقت منه احلاما \* و عبرته بانه يظهر لها من الارلاد والاحفاد \* من يُدَرِّحُ البلاد \* ويملك العباد \* ويكون صاحب القرآن \* و تذلُّ له ملوكُ الزمان \* و ذلك هو انا \* و قد قرب الوقت ودنا \* فعاهدوني أن تكونوا لي ظهرا و عَضُدا \* و جناها و يدا \* وان لاتستعيلوا عذى ابدا \* فاجابوة الى ما دعاهم اليه \* و تقاسموا ان يكونوا في السراء و الضراء معه لا عليه \* ولم يزالوا يتجاذبون اطراف هذا الكلام في كل مقام \* و يتفارضون فيض غدير هذا الغدر من غير احتشام و اكتتام \* حتى آنس برقة قاطن كل مصروشام \* وخاصٌ في حديثه كل قديم هجْرةٍ من خاصٌ وعام \* و شعُربه السلطان \* و علم ان خلاَّه في دوح المملكة بان \* فاراد ان يَرُدُّ كيدً \* في أحرة \* ويرُبع الدنيا من شرة و العباد و البلاد من عارة وعُرِّة \* و يعمل بموجب ما قيل ععر

لايسلَمُ الشرَفُ الرفيع من الاذي \* حتى يُراقَ على جوانبه الدَّمُ فاخبرة بذلك بعضُ الناصحين فخرج \* و هوى الى حضيض العصيان و هو سالم فعرج \* و يُمكن إنه في بعض هذه الوقات \* و اثفاء هذه الحالات \* توجه الى الشيخ شمس الدين المشار اليه \* و استمده كما ذكر فيما عوَّل عليه \* فانه كان يقول جميع ما نلته من السلطنه \* و فتحته من مُستغلقات الامكنه \* انما كان بدعوة الشيخ شمس الدين الفاخوري \* و همة الشيخ زين الدين الخوافي \* و ما لقيتُ بركة الا بالسيد بركه \* و سيأتي ذكر زين الدين و بركه \* ثم

قال تيمور ما نُتحت ابواب السعادة والدولة على \* و لا ضحكت عُروس فقوهات الدنيا اليُّ \* الا من سِهام سجِستان \* و من هين اصابني ذلك النقصان الله في اردياد الى هذا الوان \* و الظاهر ان بُدُّر امرة و خروجه في تلك الفئه \* كان فيما بين الستين و السبعين والسبع مائة \* وقال لي شيخي الامام العالم العامل الكامل المُّكمل الفاضل \* فرند الدهر \* وحيد العصر \* علَّمة الوري أسدن الدنيا علاء الدين \* شيخ المحققين و المدققين \* قطب الزمان \* مرشدالدوران \* ابو عبدالله صحمه بن محمد بن محمدالبُّخاري نزيلٌ دمَسْقَ ادام الله تعالى ايام حيوته \* وامدُّ الاسلام والمسلمين بميامن بركاته \* في شهور سذة ستَّ وثلثين وثمانمائة ان تميور تتَّل السلطان حسين المذكور \* في شعبان سنة إحدى وسبعين وسبع مائة \* و من ذلك الوقت استقلُّ بالمُلك \* و كانت وفاته في شعبان سنة سبع و ثمانمائة على ما سيأتي \* فعدة استيلائه مستقلًا سنة ر ثلثون سنة وذلك خارج عن مدة خروجة و تحرمه الى حين استيلائه \* و لما خرج صار هو و رفقاوه يتحرمون في بلاد ماوراء النمر و يعاملون الناس بالعدوان و القبر \* فتحرك لدفعهم كلُّ ظاعن رساكن \* وضيقوا عايهم تلك المغاني والاماكن \* فقطعوا جُيْعُونَ و مُفَرَّ منهم ذلك المكان \* فاشتغلوا بالمعرَّم في بلاد خُراسان \* خصوصا في نواحى سجستان \* و لا تسألُ عما انسد في مفاوز باورد و ماخان \* فذهب بعضٌ الليالي وقد اضرَّ بهم السغَّب \* و اشتعل فديهم من الجوع اللهب \* فدخل حائطًا من حوائط سجستان \* قد اوى اليه بعض رعاء الضأن \* فاحتمل منها رأسا و ادبر \* فشعُربه الراءي و ابصر \* فاتبعه للحُدْن \* و ضربه

بسهمين \* اصاب باحدهما فخذَّه \* و بالاخر كتفه \* فلله درَّة ساعدا اذ ابطل بهذ الضرب الموزون نصفه \* ثم ادركه و احتمله \* و الي سلطان هواة المسمى بملك حسين ارصله \* فبعث ضربه امر بصلبه \* و كان للسلطان ابن رأية غير متين \* يدعى ملك غياث الدين \* فشفع فيه \* و استوهبه من ابيه \* فقال له ابوه انه لم يصدر عنك ما يدل على صلاحك \* و يسفر عن نجابتك و فلاحك \* وهذا جغتائي حرامي مادة الفساد \* لئن أبقي ليُهلكن العباد والبلاد \* فقال ابذه و ما عسى ان يصدر من نصف آدمى \* و قد أميب بالدراهي و رُمي \* و لا شك ان اجله قد اقترب \* فلا تكوني في موته السبب \* فوهبه اياه \* فوكَّل به من داواه \* الي ان اندمل جرحة \* و بري قرحة \* فكان في خدمة ابن سلطان هراه \* من اعقل الخدم و اضبط الكفاء \* فتوفَّرت عنده حرمتُه \* و ارتفعت درجتُه و سُمعت كلمته \* فعصى من نُوَّاب السلطان \* نائبه المتولى على سجستان \* فاستدعى تيمور إن يتوجه الله \* فاجابه الى ذلك و عوَّل عليه \* و اضاف اليه طائفة من الاعوان \* فوصل الى سجستان \* و قبض على نائبها المتمادي في العصيان \* واستخلص اموال تلك البلاد \* و اخذ من اطاعه من الاجناد \* و تلا آية العصيان بالجَهر \* و ارتحل بمن معة الى ماوراءاللهر \* وقيل بل كان \* في خدمة ابن السلطان \* الئ أن ودع أنوة الحيوة وانتقل \* واستقرُّ ولدة واستقل \* نعند ذلك هرب تيمور الى ماوراء النهر \* وقد قُوي منه الرأس و الظُّهُو \* و كان أذ ذاك قد اجتمع عليه رفقارُ \* و إنحار اليه اصعابه المتخربون وعُشَراوه \* فارسل غيات الدين الطلب ورادهم \* وقصد أن يكفى المسلمين شرهم وعناءهم \* و هيهات فقد كان سبق

#### العَدُلُ السيفُ \* و ضَيَّعَ اللَّبِيُّ فِي الصَّيْفِ \*

### ذكر مبوره جيحون على فترة ـ و ماجرى من مبرات بهذه العبرة

فوصل ثيمور و جماعته الى جيعون و كان اد ذاك مثلهم طاغيا \* و لم يمكنهم التواني لان الطلب كان شبيههم باغيا \* فقال تبمور لاصحابه النجاء النجاء \* ليتعاق كل مذكم بعنان فرسه و معرفته و ليلق نفسه في الماء \* و تواعدوا الى مكان \* وقال توجهوا من غير توان \* فمن لم بأت الموعد \* يُعلم انه قد فقد \* فتهافتوا هم و خبولهم في ذلك الماء العجّاج \* و التيّار الزخّار و الامواج \* نهافت الفراش على السواج \* و لم يعلم واحد منهم حال الاخر \* و لا اطلّع من تقدّم منهم الى امر من تأخر \* و كاندوا احوال الموت \* و شاهدوا اهوال الفوت \* فنجوا و لم ينقُصْ منهم واحد \* و احتمعوا الى ذلك الموعد \* و ذلك بعد ان آمنت منهم البلاد \* و اطمأن في مسالكها الموعد \* و ذلك بعد ان آمنت منهم البلاد \* و اطمأن في مسالكها و يُحاربون الله و رسوله \* و يؤذون عباد \* و يقطعون سبيله \* و لم بزل و يُحاربون الله و رسوله \* و يؤذون عباد \* و يقطعون سبيله \* و لم بزل على ذلك بجري و بمشي \* الى ان وصل مدينة قرشى \*

### ذكر ماجرى له من خبطه \* في دخوله الى قرشي وخلاصه من قلك الورطه

نقال يوما لاصحابه \* و تد اضربه الدهر و اضرابه \* و اخصب منهم رُبع الفساد و اعشب \* إنّ بالقرب منا مدينة تُخْشَب \* مدينة اليي تراب النخشبي رحمة الله عليه مدينة مصونه \* مُسَّورَةً مكنونه \*

لدِّن ظفونا بها لتكونن لذا ظهرا و ملاذا \* ومُلجّا و معاذا \* و ان حاكمها موسى لو حصلنا \* و اخذنا ماله و قتلناه \* لتقوينا بماله من خيول و عُدُّه \* و لحَمَّل لدا فرُّجُ بعدُّ شدَّة \* و إنا إعلم لها من مُمَّوٍّ الماءُ دُرِيا \* هَيْنُ الدخول واسعا رَحْدِيا \* فسمروا دَيلهم \* و تركوا في مكانٍ خيلَهم \* و استعملوا في نيل موادهم ليلهم \* و دخلوا حبس المدينة وقصدرا بيت الامير \* ورفعوا يُدُهم فصادفوا يَّدُهم و الحصير \* و كان الامير في البستان خارج البلد \* فاخذوا ما رجدوا له من اصلحة ر عُدُد \* ر ركبوا خيلَه \* ر قتَلومن وجدوا من الاكابر غيله \* فاجتمع عليهم اهلُ البلد \* و إرسَّاوا الى الامير فادركهم بالمدد \* فقراكم البلاء باطدا وظاهرا \* فلم يجدوا لهم سوى الاستسلام فاصوا \* و قال له اصحابه لقد القينا بالفسنا الى حقيقة الهلاك من هذا العجار \* فقال لا عليكم عفي مثل هذه المواطن يُمتَّكُن الرجل وبُراز \* فاجمعوا كيدكم ثم انفوا صفا \* و اندفعوا نحو باب المدينة بدا واحدة زُحفا \* حاطمين على العدو \* من غير توان و لا هُدُو \* فاني اظن أنه لا يتبُت لكم شيّ \* ولا يقف امامكم حي \* فامتتلوا اموة و رفعوا الصوت \* و قصدوا الباب خائضين غمار الموت \* و هجموا على العساكر هجوم اللَّيث \* و اندفقوا الدفاق الغيث \* فعُلِيِّم لهم عند فقم الباب \* لاسر يريده مسبب الاسباب \* فلم بلو أمامهم احد على احد \* و لا نفعه ما هو فيه من العُدد و العَدد \* ثم التذُّوا الى مكانهم سالمين \* و لم يزالوا على ذلك عائنين عابثين \* و اجتمع عليهم اصحابهم \* و الحاز اليهم في الفساد اضرابهم \* فصاررا نحوا من ثلُّث مائه \* وبمن يتحيرُ اليهم من أهل الشرفكة \* فارسل السلطان اليهم عسكرا غير مكترث بهم فكسروه \* و استولوا على حصن من الحصون فجعلوه معقلا لكل ما الدخروة \* قلت شعو

لا تحقرَن شأن العدو و كيدة \* فلريما صرع الاسودَ الثعلبُ وقيل ان البعوضة تدمي مقلة الاسد \* وقيل فريماقمُوتْ بالبيدق الشاء \*

### ذكرمن اسرفى فتنة ذلك الجاف # راستعبد: من احرار ملوك الاطراف

و ارسل تيمور الى ولاة بلخشان \* و كانت الولاية بها لاخوبن و هما بها مستقلان \* تلقيًا ذلك عن ابيهما \* و كان السلطان نزعها من ايديهما \* ثم اقرهما فيها على ان يكونا من تحت امرة \* و استرهن والاهما عندة فصارا اسيري قهرة \* فلما راسلهما ثيمور على طاعته اجاباة و دخلا تحت كلمته \*

### ذكر نهوض المغل على السلطان \* وكيف تضعضعت منة الأركان

ثم ان المغل نهضت من جهة الشرق علي السلطان حسين \*

فاستعد لهم وقطع جيحون ووقع الحرب بين الجهتين \* فانكسر
السلطان \* فراسلهم ايضا ذلك الجان \* واسم حاكمهم قمرالدين خان \*

فاجابوا مرادة \* واقتفوا ما ارادة \* وسلطوة على السلطان \*
ليستخلص من يدة بلادة \* وواعدوة بمصاهرتهم \* وامدوة بمظاهرتهم\*
و رجعوا الى بلادهم \* وقد سلموة زمام قيادهم \* فقويت بذلك شوكته \*
و سكنت القلوب هيبته \* فلم يسع السلطان \* الابذل الجهد والامكان \*
في اطفاء نائرته \* وقطع دابرته \* فجعله نصب عينية \* و توجه

بنفسه اليه \* بعسكر جرار \* كالبحر الزخار \* حتى انتهى الى مكان يسمى قاغلغار \* وهو صُدُفان بينهما مضيق \* هو الجادة العظمي و الطريق \* يسير المار في ذلك مقدار ساعه \* و في وسط الدَّرب باب اذا أغلق و أحمي فلا شي متله في المناعه \* و حواليه جبال كل منها عربينه قد شَمَخ \* وقدَمه قد غاص ثبرتا ورسَخ \* فصم ان يُقال فيه أنْف في السماء \* وإستُ في الماء \* فاخذ العسكر فم ذلك الدربند \* من جهة سمرقند \* و تيمور على الجانب الاخر \* وهو كالمضايق والمحاصر \*

ذكرالحيلة الني صنعها ، والخديعة الني ابتدمها فقال تيمورُ لاصحابه إني اعرف هذا جادة خفيه \* مسالكها ابيه لا تطأها الخُطا \* ولا يهتدى اليها القطا \* فهَّلُم نسري ليلفا \* و نَقُود في المسرئ خيلنا \* فنُصبحهم ص ورائهم وهم آمنون \* فان ادركذاهم ليلا فنحن الفائزون \* فاجابوة الى ذلك \* و شرعوا في قطع تلك الوُعور و المسالك \* و ساروا ليلَهم اجمع \* و بلغ الفجرُ المطلع \* فادركهم الصباح ولم يدركوا الجيش \* فضاقت عليهم الارضُ بما رَحَبَتْ و تَنكَّدُ لهم العيش \* و لم يمكنهم الرجوع \* و أذَّنت الشمسُ بالطلوع \* فوصلوا الى الغسكر وقد اخذ في التحميل \* وعزم على الرهيل \* فقال اصحابهُ بئس الرأيُّ فعلنا \* في قبضة العدر حصلنا \* وقد وقعنا في الاشراك \* والقينا بايدينا انفسنا الي الهلاك \* فقال تيمور لا ضرر \* توجهوا نحو العسكر \* وانزلوا بمرأى " منهم عن خيلكم \* و اتركوها ترعى و اقضوا من ورد النوم والراحة ما فاتكم في ليلكم \* فتراموا عن خيلهم كأنهم هرعي \* و تركوا خيرلهم ترعى \* \* شعر \*

و اذا السعادة لاحظُّنگ عيونُها \* نُم فالمخارفُ كلُّهنَّ امانُ واصطَنَّ بها العَنْقاء فهي حبائلٌ \* واقدَّه بها الجوزاء فهي عنانُ فجعل العسكر يمر بهم \* و يخال انهم من حز بهم \* حتى اذا استراحوا \* رَكْبُوا خُيولُهُم وصاحوا \* ووضعوا السيوف في اعدائهم \* راكبين اكتافهم من ررائهم \* فقتلوا قالا ذريعا \* و غادروهم جراحا و صربعا \* وعمَّ الخَطْبُ المُدْلَيم \* ولم يعلمَ احَدُ البلاء كيف دهم \* واتصل الخبر بالسلطان \* وقد خرج اللافي عن حيز الامكان \* فهرب الى بَلْم \* وقد سُلمَ من المماكة اي سلم \* وشرع تيمور في النهب \* والغارات والسلب \* ثم ضبط الاثقال \* و جمع الاموال \* ولم رُعاعُ الذاس و المدارة \* و إطاعوة و هم ما بين راض و كارة \* فاستولى على ممالك ما وراء النَّهُو \* و تسلُّط على العباد بالغلُّبة والقهر \* و اخذ في ترتيب الجنود و العسائر \* و استخلاص الحصون والدُّساكر \* وكان نائب سمرقند واحد الاركان \* شخصا يدعى على شير من جهة السلطان \* و كاتبه تيمور على أن تكون الممالك بينهما نصفين \* ويكون معه على السلطان حسين \* فرضي على شير بذلك \* وقاسمه الولايات و الممالك \* و توجه اليه \* و تمثل بدن يديه \* فزاد في اكرامه \* و بالغ في احترامه \*

### ذكر توجهه الى بلخشان « و استنصار بمن فيها على السلطان

ثم انه ترك على شير بعد ما ركن اليه \* و قصد بلخشان فاستقبله ملكاها و ثمثًلا بين يديه \* و العفاه بالهدايا و الخدم \* و اصداه بالجدوش و الحشم \* فسار وهما معه من بلخشان \* قاصدين بَلْغَ

لمحاصرة السلطان \* فتحص منهم فاحاطوا به من كل مكان \* فاخرج اولادهما الذين كانوا عندة في الرّهان \* فضرب اعذاقهم بمرأيّ من أبويهم \* ولم برقِّ لهم و لا منَّ عليهم \* ثم انه ضُعُف حاله \* و قُلُّ عنه خيله و رجاله \* فنزل مستسلما للقضاء والقدر \* راضيا بما ذهب في قضاء الله مما حلا و مرَّ نقبض عليه تيمور \* و ضبط الامور \* ثم ردُّ اميرَى بلخشان اليها مكرمين \* و توجه الي سمرقندُ و معه السلطان حسين \* وذلك في شعبان سنة احدى و سبعين \* بعد ما خلا من الهجرة سبعمائة سنين \* و رصل الي سموقند و اتخدها دار ملكه \* و شرع في تمهيد قواءد الملك ونظمها في نظام سياسته وسلكه \* ثم انه قتل السلطان \* و اقام ص جهته شخصا بدعى سيورغاتمش من تُزْرِيَّة جذكيز خان \* و قبيلة جنكيز خان \* هم المتفردون باسم الخان والسلطان \* لانهم هم قريش الترك لايقدر احد أن يتقدم عليهم \* ولا تمكُّنُ احد من انتزاع ذاك الشرف من ايديهم \* و لو قدر احد على ذلك \* لكان تيمور الذي استخلص الممالك و سلك المسالك \* فرفع سيور غاتمش دفعا للمطاعي \* و قطعا للسان سذان كل طاعن \* و انها لقب تيمور الامير الكبير \* و ان كان في امرة كل مأسور مذيم و امير \* و الخان في اسوة كالحمار في الطين \* و شبية الخلفاء بالنسبة في هذا الزمان الى السلاطين \* و استمر بعلى شير نائبا في سمرقند و كان يكرمه \* و يستشيره في أموره و يقدمه \*

ذكر وثوب توقد اميش خان به سلطان الدشت وتركستان ثم ان تو تداميش خان سلطان الدشت و التدار \* لما رأى ما جرى بين تيمور و السلطان فاردم قلبه و غار \* ذلك لعلة النسب و الجوار \* و هيأ العسكر الجرار \* و الجيش الزخّار \* و

توجه الى مصاف تيمور من جهة سغتاق و انزار \* فخرج اليه تيمور من سمرقند \* و تلاقيا باطراف تركستان قريبا من نهر خجند و هو نهر سيحون \* و سمرقند بين نهري سيحون و جيحون \* نقامت بين العسكرين سوق المحاربه \* و لم ينفِّق بينهم فيها سوى معاملات المضاربة \* ولا زالت رحا الحرب تدور \* الى ان أَنْطَحُن عسكو تيمور \* فبينا عسكود قد انفل \* رعقد جنوده الحل \* اذا برجُل يقال له السيد بركة تد اقبل \* فقال له تيمور و هو في غاية الضرر \* يا سيدي السيد جيشي انكسر \* فقال له السيد لاتخف \* ثم نزل السيد عن فرسه و وقف \* و اخذ كمَّنا من الحَصْباء \* و رَكبَ فرسه الشهباء \* و نفخها في رجة عدوهم المردي \* و صرخ بقوله ياغي قاجدي \* فصرخ بها ايضا تيمورتابعا ذلك الشيخ النجدى \* وكان عباسي الصوت \* فكانه دعا الابلَ الظماء بَجُوت جُوت \* فعطفت عساكرة عطفة البقرعلي اولادها \* واخذت في المُجالدة مع اضدادها و اندادها \* و لم يَبْقُ في عسكرة من جذع و لا قارح \* الا ر هو يقول ياغي قاجدي صائح \* ثم انهم كروا كرة واحده \* بهمة متعاقدة و نَهُمة متعاضد؛ \* فرجع جيش توقتا ميش منهزمين \* و ولوا على اعقابهم صدبرين \* فوضع عسكر تيمور فيهم السيوف \* و سقَّوْهم بهذا الفتوح كاسات الحُتوف \* وغنموا الاموال و المواشي \* و أسروا اوساط الرؤس و الحواشي \* ثم رجع تيمور الى سمرقند \* و قد ضبط امور ترکستان و بلاد نهر خجند \* و عظُم لديه السيد بركه \* وحمَّمة في جميع ما إستوالى عليه وملَّكه \* وهذا السيد اختُلف القول فيه فمن قائل انه كان مغربيا بمصر حجّاما \* فذهب الى سمرقند و تسید بها و علا قدرًا و تسامی \* و من قائل انه کان من اهل المدينة الشريفه \* و منهم من يقول انه من اهل مئة المنيفه \* و على كل حال فانه كان من اكبر الاعيان \* في بلاد ماوراه النهر و على كل حال فانه كان من اكبر الاعيان \* في بلاد ماوراه النهر و خراسان \* لا سيّما و قد أمّد تيمور بهذه الفجدة \* و خالصة بهذه اللطيفة المصادفة للقضاء و القدر من هذه الشدّه \* و قال له تيمور تُمن علي \* و أحتكم لديّ \* فقال له يا مولانا الامير \* ان اوقاف الحرمين الشريفين في الاقاليم كثير \* و من جملة ذلك اندخوي في ممالك خراسان \* و ادار اولادي من جملة مستحقي ذلك الاحسان \* و اذا افيم اصلُ ذلك و خصمه \* و عُلم قضمه و خصمه \* و مُلم قضمه و خصمه \* و مُلم قضمه و مصارف ذلك و صرافه \* ما كانت حصتي و حصة اولادي \* اذل من هذه القاميا و أواها \* وهي الى الان في بد بذي اولاد \* و اسباطه و إحفاد \*

### ذكر على شيرمع تيمور « و ما وقع بينهما من المخالفة و الشرور »

ثم ان تيمور وتع بينه و بين علي شير مخالفه \* و انحاز الى كل منهما طائفه \* فاغتاله ثيمور و ختّله \* ثم قبض عليه و تتّله \* فصفّت الممالك والولايات لقيمور بعض الصفا \* وهرول الى طاعته من الفاس كلَّ وجه و رأس كان في القاسي و قفا \*

### ذكر ماجرى لدعار سموقند و الشطار \* مع تيمور وكيف احلهم دار البوار \*

وكان في سمرقند طائفة من الدُّعَّار كثيرون \* و ٥م إنواع فمنهم

مصارعون و مناقفون و ملاكمون و معالجون \* و هم فيما بينهم فرقتان كالقيس واليمن \* والعداوة والمقاتلة بينهم قائمة على مرالزمن \* و لكل طائفة منهما رؤس \* وظهور و اعضاد و ضروس \* و كان تيمور مع أبَّهته يخافهم \* لما كان يظهرله عدادُهم و خلافهم \* فكان اذا قصد جانبا \* اقام له في سمرقند نائبا \* فاذا بعد عن المدينة خرج من تلك الجماعة طائفه \* فخلعوا الذائب او خرجوا مع الذائب و اظهروا المخالفة \* فما يرجع تيسور الا و قد انفوط نظامه \* و تخبطت امورد و تشوش مقامه \* فيحتاج الى تجديد و تمهيد \* و تخویب و تشیید \* فیقُدُلُ و معزل \* و یعطی و پیجزل \* ثم یتوجه للمهيد ممالكة \* و توطيد مسالكة \* فيعودون الى عكرهم \* و يؤبون الى خللهم و مكرهم \* و تكورت هذه القضية نحوا من نسع موار \* فضاق تيمور ذرعا بالاشرار و الدعّار \* فاعمل الحيلة في اغتيالهم \* وكف اذا هم واستيصالهم \* فصنَع سورا \* ودعا اليم الخلائق كبيرا و مغيرا \* و منتف الناس امذافا \* و جعل كل ذي عمل الي عامله مضافا \* و ميز اوائك الدعار مع رؤسائهم طي حدًا \* و فعل معهم ما فعلم الوشروان بن كيقباد بالملاحدة \* و ارصد له في إخذ الاطراف انصارا \* و قرر معهم أنَّ كل من إرسله اليهم يولونه دمارا \* ويكون ارساله الديم على قتله شعارا \* ثم انه جعل يدعو رؤس الناس \* و يسقيهم بيده الكاس \* و يخلع عليهم افخر اللباس \* و إذا الفصت الذولة من أوليك الدعار الي أحد \* سقاه كاسه و خلع عليه و أشار أن يتوجه به الى نحو الرصد \* فاذا رصل اليهم خلعوا عنه خلعَّتُه بل و تُرب الحيوة فهتَّكوه \* وسكَّبوا عسجَدَ قالبه في بوطة الفذاء فعد عود \* الى أن أتى على أخرهم \* و استوفى بذاك قطع دابر هم «وصحا آثارهم و اطفأ ذارهم «فصعت له المشارع و خلا ملكه عن مجاذب و مذازع \* و لم يبق له في ما وزاء الذرممانع و لا مدافع \*

### فصل في تفصيل ممالک سموقند وما بين نهري <sup>بل</sup>خشان و خجند

نس *ذلک* سمرقندٌ و ولایانها و هی سبعةُ تومانات \* و اندّکان و جهاتها رهمي تسعُّة تومانات \* والذومان عبارة عما يَخُرج عشرة الاف مقاتل \* و في ماراء النهر من المدن المشهورة \* و الاماكن المعتبرة المذكورة \* سمرقذد و سورها قديما \* على ما زء،وا الذاعشر فرسخا \* وكان ذلك على عهد السلطان \* جلال الدين قبل جنكيز خان \* و رأيت حدَّ سورها من جهة الغرب قصَّبةً بناها تيمور \* وسماها ومُشْقَ و مسافتها عن سموقذًه نحو من نصف يوم \* و الذاس الى الان يحفرون سمرقند العليقة \* و يخرجون دراهم و فلوسا سكَّلها بالخط الكوفي يسبكون الفلوس و يخرجون منها فضة \* و من مدن ماو*راءال*نهر مرغیذان \* و هي كانت ا<sup>لت</sup>خت قدیما و بها كا<sub>ن</sub> إيلك خان \* ر منها خرج الشيخ الجليل العلامة برهان الدين المرغيناني صاحب الهداية رحمه الله تعالى \* و خُجَنْد و هي على ساهل سَيْحُون \* و ترمن وهي على ساهل جَيْحُون \* و نَخْشُبُ و هي قُرْشي المذكورة \* والكُمنُّ و تُخارا و الدُكان و هي اماكن مشهورة \* وغير ذلك \* و من الولايات بالمخشان \* وممالك خُواَرزم و اقليم صفانيان \* الى غير ذلك من الاطراف الواسعه \* والاكذاف الشاسعة \* و في عرفهم ماوراء جي<del>ح</del>ون الن جهة الشرق تُوران \* و ما كان في هذا الطرف الى جهة الغرب إيران \* ولما اقتسم كَيْكَارُسُ و افراسیاب البلاد \* کانت توران لامراسیاب و ایران اکیکار س بن کیقباد \* و عراق هو مغرب ایران \*

### ذكر ابتداء ما فعله من التسلط بالقهر بعد استقصائه معالك ماوراء النهر

ولما صفت له ممالک ماورادالنهر \* و ذلّت لاوامرة جوامح الدهر \* شرع في استخلاص البلاد \* و استرقاق العباد \* و جعل ينسج بانامل الحجيل الاشراک و الاوهاق \* ليصاد بذالک ملوک الاقاليم و سلاطين الافاق \* فاول ما صاهر المغول و صافاهم \* وهادنهم و هاداهم \* و تزرج ببننت قَمَوالدين ملكهم \* و صار آمنا من تبعتهم و درَدَهم \* و هم جيرانه من جهة الشرق \* و لا تباين بينه و بينهم ولا فرق \* ان العلق و هي الجنسية و المصاهرة و المجادرة حاصلة للجهنين \* و الماة و هي التورة الجنميز خادية مُنشاة في كلنا الدولنين \* فا من

شرَّهم \* وكُفِيُّ كيدهم وضُرَّهم \*

ذكرتصميمه العزم و قصدة الاطراف و اولا ممالك خوارزم فحين أمن مكرهم \* وسدَّ بالمصالحة تُغْرهم \* صمَّم العزم \* على النوجه الَّي ممالك خوارزم \* وهم مجاوروه غربا بالشام \* و مباينوه بنمدية قواعد الاسلام \* و تحتم مدينة جرجان \* وهي من اعظم البلدان \* وهذه المملئة ذات مُدُن عظيمه \* و ولايات جسيمه \* نخاها مجمع العضّلاء \* و محط رحال العلماء \* و مقر الظرفاء و الشعراء \* و معدن جبال الاعتزال \* و يدبوع الحار اهل التحقيق من ارباب الهدئ و الضلال \* نعمة اكتبرة \* و خيراتها غزيره \* و وجوة فضائلها مستنبره \* و اسم سلطانها حسين صوى \* و

هو من الاعتقادات الباطلة عوني \* و مدن ماوراء النهو وضع بعضها قربب من بعض \* لانها كلها مبنية باللبن والأجر طي الارض \* و اهل خوارزم كاهل سموقند في اللطاقة \* و افضل من اهل سموقند في المحاشة والظرافة \* يتعادون المشاعرة و الادب \* و لهم في فنون الفضل و المحاسي اشياء عجب \* خصوصا في معرفة الموسيقا والانغام \* و يشترك في ذلك الخاص منهم والعام \* و مماهو مشهور عنهم \* ان الطفل في المهد منهم \* اذا بكي او قال آه \* فان ذلك يكون في شعبة دوكاه \* فلما وصل تيمور الى خوارزم كان حسين صوفي غائبا عنها \* فنهب حواليها و ما وصلت يده اليه منها \* و لم يقدر عليها \* فلم يكترث بها و لا التفت اليها \* ثم لم اطرات حاشيته \* وعاد الى مهلكته \*

### ذكر عودة ثانيا الي خوارزم

ثم انه شد حزام الحزم \* و كر ثانيا الى خوازم \* باستعداد تام \* و جيش طام \* و كان سلطانها ايضا غائبا \* و افام لجميلة بكرها خاطبا \* فحاصرها \* و ضاجرها \* و شدن طبي اعناق مسالكها التلابيب \* و كاد ان بتشبّث باذيابها منه المخاليب \* فخرج اليه رجل من اعيانها \* و كان تاجرا وله قدم عدق عند سلطانها \* يقال له حسّن سوريج \* والدَمَس ان يوفع عنهم ذالك الامر المريج \* و ان يبدّل له ما طلب \* في مقابلة مايريد من اسيرو سلّب \* فطلب منه و يلاطعه و يمانعه \* ترفع الى خزائنه نصّه \* فلم يزل يراجعه \* و يلاطعه و يمانعه \* حتى صائحه طي ربع سواله \* و قام المصالح و يلاطعه و يمانه و صلب حاله \* و وزن له ذلك في الحال \* و الخنه بدنك من ماله و صلب حاله \* و وزن له ذلك في الحال \* و الخنه

تيمور في القرهال \*وكعت عن الأنّي شياطين جُنْدة \*وعزم طي التوجة الى سمرقندة \*

### ذكر مواسلته ملك غياث الدين سلطان هوالا الذي خلصه من الصلب و راود فيه ابالا

ثم انه راسل سلطان هراة ملك غياث الدين الذي كان مغيثه \* عملا بقوله كتب الله على كل نفس خبيثه \* وطلب منه الدخول في ربقة الطاعه \* و حَملَ الخدم و التقادم اليه بحسب الاستطاعه \* والا قصد دياره \* و بلُّغه دّماره \* فارسل ملك غياث الدين يقول \* صحبةً الرسول \* اماكنتَ خادما لي و احسنتُ إليك \* و اسبلتُ فيل احساني ونعمثي عليك \* فختلتُ وقتلتُ \* ونتكت و *فللتَ \* و فعلتَ فعلتَّک ال*تي فعلتَ \* وذلک بعد ان <sup>نج</sup>َيتَک من الضرب والصلب \* فان لم تكن إنسانا يعرف الاحسان فكن كالكلب \* فَعَبْر جيحون و توجه اليه \* فلم يكن لغياث الدين قوة الوقوف بين يديه \* فارسل الى حشمه و سُكَّان قُراه \* فاجتمعواهم ر مواشَّيهم حول هُراه \* و حَفر خندقا حول البساتين \* محيطا بالرعاع و ضُعُّفة المساكين \* وحصر نفسه في القُلْعه \* وحسب ان يكون له بذلك منْعه \* وذلك لركاكة رأيه اولا و آخرا رجُمُود قرايحته \* وقلة عقله وانعكاس فكوة و دولته \* قلت شعر

من لم يصادف سعدة تقديرة \* يخطفه في تدبيرة تدميرة فلم يكترث ثيمورله بقتال و حصار \* و لكن احاطت به العساكر دائراً ما دار \* و مكث تيموراً في الامن و الدّعه \* و عدوً \* في الضيق بعد الشّعه \* و اضطرّبت الرُونُس و الحواشي \* و بارت الأنعام والمواشي \*

و غَمَّ البلد بالزَّحام \* و هلكت الخواص والعوام \* و افذاهم السفب \* وعلاهم الصراخ و الصخب \* فارسل اليه السلطان \* يطلب مذه الامان \* وعلم أنه اختنق بسببه \* وأنه اعانه اولا نُبُّلي به \* فذكرة سابقة العرفان \* وما أشداه اليه من احسان \* وطلب منه تاكيد الامان بالآيمان \* فعلف له تيمور انه يحفظ له الذمام القديم • ر أن لا يُراق له دم ولا يُمزِّقُ له أديم \* مخرج اليه \* و دخل عليه \* وتمثل بين يديه \* فدخل تيمور الى المدينة \* و صعد الى تَلْعُتُها الحصينه \* و صُعْبَتُه السلطان و قد احاطت به جنود هراة والاعوان \* فاشار واحد من ابطال صاحب هراة على الساطان \* ان يقتُل تيمور و يجعل نفسه نداه \* وقال له مامعناه \* إن اندى المسلمين بنفسى و مالي \* و اقتُل هذا الاعرج ولا أبالي \* فلم ليجبه الى إشارته \* واستسلم لقضاء الله تعالى و ارادته \* و قال إن لله تعالى تصريفا في عبادة \* و لابد أن ينفُذ فيهم سهم صرادة \* ولا مفرمن القضا \* ولا مُحيرعما قدر الله تعالى و قضي \* شعر

و اذا اناك من الأمور مقدر \* و فَرْدُت منه فنحود تنومَّه

رهذا سُرَّ لابد من ظهورة \* فَلا تَبحَثُ عَن حقيقة أمورة \* فمن غالبً القضاء غُلب \* و من ناهب الزمان سلب \* و من قارئ تياًر المقدور غرق \* و من استلف بالغفلة في مشارب اللهو شرق \* و ذكر في ذلك الوقت مقالة ابيه له و اطلع على تحقيقه \* و لكن السهم خرج فلك الوقت مقالة ابيه له و اطلع على تحقيقه \* و لكن السهم خرج فلك الوقت مقالة ابيه له و الحل قرة الحل فرقة \*

ذكر اجتماع ذلك الجانى ، بالشيخ زين الدين الدين الدين البي بكر الخواني

وكان في بعض تُدماته خراسان سمع ان في تَصَبه خُواف \* رجلا تله.

منحه الله تعالى الالطاف \* عالماً عاملا \* كبيرا فاضلا \* ذا كرامات ظاهره \* وولايات باهره \* و كلمات زاهره \* و مقامات طاهره \* و مكاشفات صادته \* ومعاملات مع الله تعالى بالصدق ناطقه \* يدعى الشيخ زين الدين ابابكر \* لطائر اجتهاده في حظيرة القدس اللي وكر \* فقصد تيمور رويته \* و توجه اليه وجماعته \* فقالوا للشيخ أن تيمور قادم عليك\* و واصل اليك \* يقصد رو يتك \* و يرجو بركتك\* فلم يَفُه الشيخ بلفظَه \* ولا رفع لذلك لحظَه \* فوصل تيمور اليه \* و نزل عن فَرَسه و دخل عليه \* و الشينم مشغول بعاله ملى عادته \* جالس في فكرة طئ سُجّادته \* فلما انتهى اليه \* قام الشيخ فاحدردب اليمور مُذَكِّبًا على رجليه \* فوضع الشيخ على ظهرة يديه \* وقال ثيمور لو لا ان الشينج رفع يديه عن ظهري بسرعة لَخْلَتُه اذرَضَ \* و لقد تصورت ان السماء و قمت على الارض \* و إذا بينهما رضضت اشد رض \* ثم انه جلس بين يدي ذلك المنتخّب \* على رُكْبتي الادب \* و قال له بالملاطفة في المحاورة \* طبي سبيل الاستفهام لا المناظرة \* يا سيدى الشيخ لم لا تأمرون ملوككم بالعدل والانصاف \* و أن لايميلوا الى الجور و الاعتساف \* فقال له الشيخ امرنا هم و تقدمنا بذلك اليهم \* فلم يأتمروا فسلَّطْناك عليهم \* فخرج من فووه من عند الشيخ وقد قامت منه الحديد \* وقال ملكت الدنيا ورب الكعيد \* و هدا الشيخ هو الموعود بذكره- ثم أن تيمور قبض على ملك هراه \* و احتماط طي ما ملكت يداه \* و ضبط ولاباتها جانبًا جانبًا \* و قرر لكل جانب نائبا \* و توجه الى سموقند قانلا بما امكنه \* و حبس السلطان في المدينة \* و أومد عليه بابها \* و وكل بحفظه اصحابها \* و اضاف اليهم أسد، الحفاظ \* الزبانية الشداد الغلاظ \* وذلك لحلفه ان لايُريِق دُمَّه \* و ان يحقَظ له دُمَّمَه \* فلم يرق له دما \* و لكنه قتله في الحبسُ جوعا وظما \*

ذكر مودة الى خراسان ، و تخريبه ولايات سجستان

ثم عاد الى خراسان \* و قد عزم طي الانتقام من سجستان \* فخرج اليه اهلُها طالبين الصليم و الصلاح \* فاجابهم الي ذلك على ان يعدوه بالسلام \* و اخرجوا اليه ما عندهم من عُدَّه \* و رجوا بذلك الفرَّج من تلك الشِّدة \* فحلفهم وكتب عليهم قسامات بالغه \* ان مدينتهم غدَّت من السَّلام فارغه \* فلما تعقق ذلك منهم وضع السيف فيهم \* فاضاف بهم جنود المَنايا عن نكُرة ابيهم ثم خُرَّب المدينة فلم يَبْق بها شجر ولا مدّر \* وصحاها فلم يبن لها عين ولا اثر \* ورحل عنها وليس بها داع ولا مجيب وما فعل ذلك بهم الالانه اولا منهم أصيب \* و ذكر لى الشيخ الفقيه زين الدين عبد اللطيف بن محمد بن ابى الفَتْم الكِرماني العنفي نزيلُ دمشق بالمدرسة الجَقْمَقيَّة \* في سنة ثلث و ثلتين و ثمان مائه \* أن الذين تخلَّصوا من القتل من اهل سجمتان \* بهزيمة او غيبة او بنوع اطيفة من الله تعالى المذان \* لما تراجعوا اليها \* بعد رجوع تيمور عنها \* ارادوا ان يُجمَّعوا بها فاضلوا يوم الجُمُّعة و ما اهتدوا الله \* حتى ارسلوا الى كرمان من دلَّهم عليه \*

### ذكر قصد ذلك الغدار \* ممالك سبزوار \* وانقيادها اليه \* وقدوم واليها عليه

ثم لما اثار بسجستان ما اثار \* قصد بعساكرد مدينة سَبْزُوار \* و كان واليها يُدعى حُسَن الجُوري مستقلا بالامارة وهورافضي \* فما امكنه الا الاطاعة \* و استقباله من الهدايا و النحدم بما استطاعه \* فاقوه على ولايته \* و زاد في رعايته \*

#### نصل

وكان من عادة ثيمور و مكرة \* انه كان في اول امرة \* اذا نول باحد مستضيفا استنسبه \* وحفظ اسمه و نسبه \* وقال له اذا بلغك التي استوليت \* وطى الممالك استقليت \* فأتني بعلامة كذر \* فاني أكافيك اذا \* فلما انتَشَر ذكرة \* وشاع امرة \* وفشا فى الدنيا خَبُرة و خُبرة \* هَرَعَت الناس بالعلائم اليه \* و وفدت من كل في عميق عليه \* وكان بُنزل كُل احد منزلته \* ويحله مرتبته \*

### ذكرماجرى لذلك الداعر في سبزوار مع الشريف محمد رأس طائفة الدعار

وكان في مدينة سبزوار \* رجل شويف من السَّطار \* يدى السيد محمد السرَّبدال \* معه جماعة من الرجال \* كلهم دُعار \* يسَمون السربدالية يعنى السُطار \* وكان هذا السيد رجلا مشهورا \* بالمأثر و الفضائل مذكورا \* نقال تيمور طيَّ به \* فاني ماجئت الا بسببه \* وقد كنت مآشوقا إليه \* ومتشوفا لعلم ما لديه \* فدعوه له فدخًل عليه فقام اليه و اعتنقه \* و قابله ببُشَرَة مُنطلقه \* و أكرمه و ادناه \* و قال في جملة فحواه \* يا سيدي السيد قل لي كيف استخلص ممالك خراسان و احويها \* و آنى احورها ادانيها و اقاصيها \* و ما ذا إنعل حتى يَرَمَّ لي هذا الامر \* و ارتقي هذا المهلك الصعب الوعر \* فقال له السيد يا مولانا الامير \* اناوجل المهلك الصعب الوسول \* من ابن انا و هذا الفضول \* و اني

و ان قيل لي شريف \* رجل عاجز ضعيف \* لا طاقة لي بموارِد الهُلْك \* و مَن ! إذا حتى انشاوَف المصاليح الملك \* و من داّخل الملوك او خارجهم \* اوعارضهم في إمورهم او سازجهم \* كان كالعائم في مجمع البعرين \* و كالجاثم في مُنتطَج الكبشين \* والخارج عن الغنماكةان \* و مُشتَّان ما بين المأمون والطّحَّان \* فقال له لابدان تُدُلِّني على هذه الطريقه \* و تخدرني عن المجار الى هذه الحقيقه \* و لولا انني ثفرًست فيك ذلك \* و تعهمنت أنَّ برأيك تُقتدي المسالك \* و لولا انك اهل لهذه المعرفة \* ما نُهْت لك ببنت شَّقَه \* و لا استغنيت عذك استغناء التَّفُّه عن الرُّفه \* فان فراساتي اياسيه \* وقضاياي كلها قياسيه \* فقال ذلك المشير \* ابها الامير \* ارتسمُع في هذا مقالتي \* و تتبع إشارتي \* فقال ما استَشْرُتك الا لانبِعك \* و لا جاربتك الا لامشي معك \* فقال ان اردت ان يصفولك المشرب \* و تذال الممالك من غيران تتَّعب \* فعليك بخواجة على \* ابن المُوبَّد الطوسي \* قُطْبِ فلك هذه الممالك \* و مركّز دائرة هذه المسالك \* فان اقبل عليك بظاهرة لم يكن بباطنه الامعك \* و ان رُّلي عنك بوجهه فلن يفيدك غيرة و لن ينفَّعك \* فكن على استجلاب خاطرة وحضورة اليك ابلَغ جاهد \* فانه رجل صُلْبُ وظاهرة و باطنه واحد \* و ان طاعة الناس منوطة بطاعته \* و افعال الكل مربوطة باشارته \* فما فعل فعلوا \* فان حمَّ حَطُّوا وان رحَّل رحلوا \* وكان هذا الرجل اعني خواجة على المذكور رجلا شيعيا \* مُواليا عليا \* يضرب السكة باسم الانني عشراماما \* ويخطُب باسمائهم وكان شهما هماما \* ثم قال السيك يا امير ادع خواجة على فان كَبَّى دعوتك \* وحضر حضوتك \* فلاتترك من انواع الاحترام

و التوقير \* والاكرام والتكبير \* شيأ الا و ارصَّله اياه \* فانه يحفَّظ لك **ذلك و** يوعاه \* و ادزُّله مغزَّلة الملو*ك* العظام \* في التعظيم و <sub>ا</sub>لنوقيور والاحترام \* و لا تدع معه شيأ مما يليق بحشمتك \* فان ذلك كله عائد الى حُرمةك وعظَمَتك \* ثم خرّج السيد من عند تيمور \* وجهز قاصدة الى الخواجة على المذكور \* يقول له انه قد مهَّد له الامور \* فان جاء الا قاصلة فلا يتوقف عن الطاعه \* و لا يقعُد عن التوجه اليه ولا ساعه \* و يكون منشرح البال \* آمنا سطواته في الحال والمال \* فاستعد خواجه على لقدوم الوارد \* و ورود القاصد \* و هيأ الخدمات \* والتقادم والحَمولات \* و ضرب باسمة و اسم مُتَوَّلًا الدرهم والدينار \* وخطب باسمهما في جوامع الامصار \* وقعدالموه منجزا \* و اقام للطلب مستوفزا \* و اذا بقاصد تيمور جاءة منه بكتاب \* فيه من ألطَّف كلام رألين خطاب \* يستدعيه مع انشراح الصدر \* و توفير التوقير و تكثير البر \* فنهض من ساعته \* ملَّبيًّا بلسان طاعته \* و لم يلبُّث غير مسافة الطريق \* وقدم بامُل فسيم و عهد وثيق \* فلما اخبروه بوفوده \*جهز لاستقباله اساورة جفوده \* و سُرَّ سُرورا شديدا \* و كأنه استَانَف مُلكا جديدا \* فلما رصل قدَّم هدايا فاخره \* وتُحَفَّا متكاثرة \* وظرائف ملوكية \* و ذخائر كسروية \* فعظمة تعظيما بالغا \* و اولاه انعاما سابغا \* و اسبل على قامة رجائه من خلع اعزازه و اكرامه ذيلا سابغا \* ر استمر به على ولايته \* ر زاد في بره و كرامته \* علم يبقَ في خراسان امير مدينه \* ولا نائب قلعة مكينه \* ولا من يشار اليه \* الا و قصد تي ور و اقبل عليه \* فمن اكابرهم امير صحمد حاكم باورد و امير عبدالله حاكم سُرخس و انتشرت هيبته في الافاق، و بلغت سطوته مارندران وكيلان و بلاد الرَّيّ والعراق \* و امتلات مذه القلوب والاسماع \* و خافه القريب و البعيد و على الخصوص شاه شجاع \* و كل هذا في مدة قصيرة \* و ايام قلائل يسيره \* فحوا من سنتين \* بعد قتله السلطان حسين \*

## ذكر مراسلة ذلك الشجاع • سلطان مراق العجم ابا الفوارس شاء شجاع

ولما صفت له بلاد خراسان \* و اذعن لطاعته كل قاص و دان \* راسل شاة شجاع سلطان شيراز وعراق العجم \* يطلُب منه الطاعة والانقياد و ارسال الاموال والخدّم \* و من جالمة كتابه \* و فحوى خطابه \* ان الله تعالى سلَّطَّني عليكم وعلى ظُلَّمة الحكام \* والجائون من ملوك الانام \* و رفعني على من باراني \* و نصوني على من خالفذي و عاداني \* و قدرأيت و سمعت \* فان اجبت و اطعت فبها و نعمت \* و الا فاعلم ان في قدمي ثلثة اشياء \* الخراب و القحط و الوباء \* و إثم كل ذلك عائد عليك \* و مذسوب اليك \* فلم يسّع شاة شجاع الامهادنته ومهاداته \* ومصاهرته ومصافاته \* و زوج ابنته بابن تيمور \* و لم يتم ذلك السرور لحكوث الشرور \* فانقَبَضت تلك المباسطة \* بواسطة إنساد الواسطة \* و تثريب الخُطابة و تخريب الماشطه \* قلت بديها مُضَمَّنا \* اذا انتخبت لامر عُزَّ واسطة \* فاحدر دها، وكن منه على وجل واعلم بان طباع الانس قدجُبلت \* من الجفاء و من مكرو من يُخَل فلاتثق منهم يوما بواسطه \* و اشرع بنفسك فيه غير متكل فانما رجلُ الدنيا و واحدها \* من لايعتَّولُ في الدنيا على رجُّل و مدّ عنان الكلام \* في هذا المقام \* يخربنا عن المرام \* و لكن تمت رياض المحبة زاهرة \* و ارباض المودة عامرة \* و قفول المراسلة والمصادقة بين الطرفين سائرة \* و استمروا على ذلك من غير نزاع \* الى أن توفي شاء شجاع \* و كان شاء شجاع هذا رجلا عالما فاضلا • يقرر الكشاف تقريرا شافيا كاملا \* و له شعر زائق\* و ادب فائق \* فمن شعوة العربي على ما قبل \*

الا ان عهدي في الغرام يطول \* و اسباب صبري لا تَزالُ تزَول اصون هواها كلما ذُرَّ شَارِقٌ \* و لكن ما بي قديدَ مُ نحول ومن لم يذق صرف الصَّبابة في الصِّبا \* علـمـت يقينا انه لجهول

#### ر من شعرة الفارسي \*

ای بکام عاشقان حسنت جمیل \* کی گزینم دیگری برتو بدیل گر زیادت غافلم عیشم حرام \* ور زجورت دم زنم خونم سبیل هركسى تدبير كاري ميكند \* ما رها كرديم با نعم الوكيل و هو شاه شجاع بن محمد بن مظفر \* و ابوه كان من افراد الذاس و من إهل البر\* يسكن ضواحي يزد و أبرقوه \* ذا باع شديد يخافه القريب والبعيد و يرجوه \* كان قد نبخ بين يزد و شيراز حرامي من عرب آل خفاجة سد على سالكي الطريقة حقيقة المجاز \* يدعى **جمال لوك \* افقرالغذي و اباد الصعلوك \* لا يبالي بالرجال قلَّتْ** او كَثُوت \* ولايكترث بكواكب النبال اذا الكواكب على رأسه انتترت \* فابادطائفة من البلاد \* و اهلك الحُرث والنسل والله لا يحب الفساد \* فكمن له ابوشجاع \* في بعض رهد او بقاع \* ثم قابلة مواجهه \* و كانحة مشافهة \* ونازله فصرعة \* وقطع رأسه و انتزعة \* فقصد برأسة السلطان \* فقدمه على سائر الاعوان \* و اقطّعه اماكن عدّه \* وقربه و جعله عُدَّةً لكل شدُّه \* و كان له عدَّة اولاد \* و اقارب و أحفاد \* كل

منهم ريئس مطاع خمن اولاده شاه مظفر وشاهم حمود و شاهشجاع « فصار كل مذهم ذا كلمة نافذة \* و يد معطيه آخذة \* و لم يكن للسلطان ولد يبقى و راءً في اصور الملك او ينقب \* فلما اقبل عليه رائد المنيَّة اجابه و واي مدبرا ولم يعقب \* و كان اذ ذاك قد ثبتت اوتاد محمد بن مظفر \* فتقدم في السلطنة و من سواه تاخر \* فصار في ممالك عراق العجم الملك المطاع \* و استقل من غير تشاق ونزاع \* وتصرَّف في الممالك كيف شاء \* و رداه الله خلَّعة قُل اللَّهمُّ مَالكُ ٱلْمُلَكَ تُؤْتِنَى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاء \* ومات في حيوته ولده شاه مظفو المشهور \* وخلف ولده شاه منصور \* ثم جرئ بين شاه شجاع و بين ابيه \* من النزاع والشرور ما لا خير فيه \* و قبض على ابيه و قهرة \* و فجّعه بكريمتيه و اعدمه بصّرة \* و تمكن من السلطنة و استقر \* و كان به مرض جوع البقر \* بحيث انه كان لايقدر على الصوم لا في السفر ولا في الحفضر \* ركان كثيرا صايدعو الله الغفور \* ان لا يجمّع بينه و بين تيمور \* فلما ادركه الاجّل \* وطوى فرَّاشُ الموت منه بساط الامل \* احضر من له من الاقارب و الاولاد \* وقدّم عليهم الممالك والبلاد \* فولى ابنه لصلبه زير العابدين \* شيرار وهي كرسي الملك و مقصد الوافدين \* و اقطع اخاة السلطان احمد ولايات كومان \* ر اعطى ابن اخيه شاه يحى يرد و ابن اخيه شاه منصور اصفهان \* و اسند وصيته ذلك الى تيمور \* و خلَّد ذلك في رقِّ مذشور \* و اشهد على ذلك من حضَر صجمّعه \* فكان كمن سأّم الرّميح لابي زُوْعُه \* و لما ادمُم الموت ثوب عمر شاه شجاع \* انتشرت بين اقاربه شُقَقُ الشَّقاق و النزاع \* فقصد شاه منصور زيرَ العابدين و قبض عليه \* و استولى على شيراًز و نجعه بكريمتَّيَّه \* و خالَّف عمَّه و

نقض حبل عهده \* و فعل مع ابنه ما فعله ابوه اجده \* و حبل هذه القضية ممدود \* و الاشتغال بنقضه و ابرامه يخرج عن المقصود \* فانمد من تيمور و امتغص و تجرع الغصص و ارتبص \* و لكن ارتقب فانمد من المقد في المتعرب في الم

## في ذلك انتبهار الفيرض \*

# ذكر توجه تيمور مرة نالثه \* الى خوارزم بالعساكر العايثة العايثه

ثم أن تيمور جدُّد الحُرْم \* و صمَّ العزم على النَّوجة الى خوازم \* و توجه الى تلك البلاد \* من خراسات على طريق إستراباد وكان سلطانها ايضا غالبًا \* فاراد أن يولى عليهم من جهته فاتبًا \* فخرج اليه حسن المذكور و صالحه و اشترى منه الشرور المقابحه \* و قال له يا مولانا الامير \* كلنا عندك اسير \* ولكن سلطانها غائب \* و اذا اقيم علينا من جهتك نائب ثم رجع الينا السلطان \* فلابد ان يقع بينهما شنآن \* و إذ كان الامر كذا فريما يصل اليه منه اذى \* فيكون ذلك سبب تاكيد العدارة \* ويزداد بينكما الجفا و القُسارة \* فيفيض مُنْفُكُ على المسلمين ويقع فسادُ وُ اللَّهُ لاً يُحبُ المُفْسِينِي \* وهب أن حسين صوفي صار فائبك \* فكل الخلق يجب عليه ان يراعي خدمتَّك و جانبُك \* و رأيك أعلى \* و اتباع مرسومك اولى \* فسمع تيمور كلامه \* و قبل قوله وقوض للرحيل خيامه \* و كان لحسن المذكور إبن غير فالم \* له عمل غير مالم \* فكانه فتك ابحظيَّة من حظايا السلطان \* و ذاع ذلك في المكان \* و فاح ذقرُهُ في انف الزمان \* فلم يعتُدُّ بذلك الفعل القبير جسن \* وقال أن لي

على السلطان منذا والى منّن \* حيث حميّتُ بلدة من كل ظَلوم كُفَّار \* و بذَّلْتُ في ذلك مالي و رَّجاهتي ثاث مرار \* فلابد ان يقابل هذة المصالحة \* بالعفو عن جريمة ولدي و المسامَّحة \* فلما آبُ السلطان من سفرة \* واطلَع على حقيقة الامر وخبرة \* قبض على حسن وولدة وقتَّلهما \* والقاهما بين يدي اسد قهره فأكلَهما \* وخرّب ديارهما \* ونقل الى خزائدة شعارهما و ديدارهما \* ثم لم يلبث حسين صوفي ان تُوفي \* ورلَّى بعده ولده يوسف صوفي \* وكان تبمور قبل ذلك قد صاهرهم \* و ناصرهم على مخالفيهم وظاهرهم \* و زوَّج ابنا له يدعى جهان كير \* عقيلة منهم ذات تَدر كبير \* و أصل خطير \* و وجه مستذير \* احسى من شيرين و اظرف من وللده \* و لكونها من بذات الملوك تدعى خانزاده \* فولدت له صحمد سلطان \* و كان في نجابته و اقباله ساطع البرهان \* فلما شاهد تيمور في شمائله مخائل السعادة \* وقد فاق في النجابة اولادة واحفادة \* اقبل دون الكل عليه \* وعهد مع وجود اعمامه اليه \* لكن عاندُ الدهر ذلك الظُّلوم \* فتُوفي قبلهُ في آق شهر من بلادالروم \* وسياتي ذکر ذلک \*

ذكر توجه ذلك المجاقعة \* الحل خوارزم مرة رابعة فلما سمع تيمور \* ما جرى على حسن من الشرور \* تحنّق و شدد الأزم \* و وجه ركاب العَضَب الى خوارزم \* و اخذها و قتل سلطانها \* و هدم اركانها و خرب بنيانها \* و ولي على ما بقي منها نائبا من عندة \* و نقل جميع ما امكنه نقله عنها الى ممالك سمرقند \* و تاريخ خراب خوارزم عذاب \* كما ان تاريخ خراب دمشق خراب \*

### ذكرماكان ذلك البجان

#### راسل به شاء ولى امير ممالك ما زندران

ثم انه لما كان توجه الى خواسان \* راسل شاة ولي امير ممالك مازندران \* و كاتب الامواء المستقلين بذلك انمكان \* فمنهم اسكندر المجلابي \* و ارشيوند و ابراهيم القُمي \* و استدعاهم الى حضرته \* كماهو جاري عادته \* فاجابه بالضورة ابراهيم و ارشيوند و اسكندر \* و تأبى عليه شاة ولي ذلك الغَضَنْفَر \* فلم يلتفت الى خطامه \* و خابه \*

# ذكر مراسلة شا، ولي سلاطين العراق رما وقع في ذلك من الشقاق وعدم الانفاق

ثم ارسل شا، ولى الى شاه شجاع سلطان عراق التَجَم و كرمان \* والى السلطان احمد بن السيخ آريش متولي عراق العرب وآذربيجان \* يخبرهما بورود خطابه \* و صدور جوابه \* ثم قال انا تُغُركما \* وان انتظم امري انتظم امركما \* وان نزل بي منه بائقه \* فانها بممالككما لاحقه \* فان ساعَد تُماني بمدد \* كَفَيْتُكما هذا الدَّكد \* والا فتصيران كما قيل \* شعر

مَن حُلقت الحَية جارله \* فليسكب الماء على لحينه فاما شاه شجاء فاطّرح قوله و رماه \* وهادن ثيمور كما ذكر و هاداه \* و أما السلطان احمد فاجاب بجواب مُهمَل \* و قال هذا الاشلُّ الاعرج الجنتائي ما عساة أن يفعل \* و من أَيْن و من أين لاءوج الجغنائي أن يظاً العراقين \* و أن بينة و بين هذه البلان \* لخَرْطُ .

القَتَاد \* ولكم بين مكان و مكان \* فلا يخل العراق كخُراسان \* ولأ يخل العراق كخُراسان \* ولأن عُقدت على التوجه الى ديارنا نَيْتُه \* لَتَحَلَّن به منيته \* ولترحلَّن عنه أمنيته \* فإنا قوم لنا الباس و الشَّدَة \* والعُدَّةُ والعَدِّةُ \* والعَدَّةُ والتهامُخُ والتأبي \* حتى والعَدِّةُ \* والدولة والنجده \* ولنا يصلح التشامُخُ والتأبي \* حتى كانه قال فينا المتنبى \*

نعن قوم (ن) ملجن في زيّ ناس \* فوق طير لها شَخوص الجمال فلما عُلِم ذلك منهم شاء ولي \* وايقَى ان كلا منهما عن شَجوه خَلَى \* قال اما إنا فوالله لاواقفُنَّه \* بعزم صادق و نفس مطمئنَّه \* فلنُن ظفرت به لأنُدرُنَّ بكما في الامصار \* و لأجْعلنكما عبرة لاولي الابصار \* و إن ظفر بي فلا علمَّ مأيصل اليكما \* فليذرل القضاء الطام والبلاء العام عليكما \* ثم استَعَدُّ للقائه \* واستسَّلم لقدر الله تعالى و قضائه \* و لما نوا أي الجمعان \* واتصَّلت المراشَّقة بالضرب و الطَّعان \* تُبتُّ شاء ولي ساعة لما نابُه من شَّرِّه وَهُوهِ \* ثُم ولَّي الدُّبُرُ لَمَا لاحَظ ما رأى من كوة و فوَّ \* و تَبَع السُّنَة في الفرار مما لا يُطاق \* و توجه الى الرَبِّي اذ ما امكنه التوجه الي العراق \* وكان بها امير مستقل يدعى محمد جوكار \* متصرِّوا بحكومته في تلك القُري و الامصار \* و كان كريما شجاءا \* و ملكا مطاعا \* و سع ذلك فانه دارى تيمور \* و راعى منه بعض الامور \* و خاف سطوته و باسه \* فقدل شاه ولي و ارسل الى تيمور راسه \*

ذكر ما جرى لابي بكرالشاسباني من الوقايع مع ذلك ا<sup>ل</sup>جاني

و كان في بعض ولايات مازندران \* رجل يسمى ابابكر من قرية

تدعى شاسبان \* و كان في المُحروب \* كالاسد الغُضوب \* و كان قد آباد و آبار \* الجمُّ الغفير من عساكر التتار \* إذا انتمى في المجال \* لانثبت له الرجال \* و اذا رضع العمامة \* اقام فيهم القيامة \* و لا زال يكمَّن بين الروابي و الجبال \* و يجندل الجُنود و الابطال \* حتى حارت تُضرَب به الامثال \* و ترعد منه الفرائص ولوفي طيف الخيال \* فكان القائل منهم يقول لموكوبة اذا علق عليه او سقاة \* فتأخر عن الماء أو جَفَّل من المِخْلاء \* كأن ابابكر الشاسباني في الماء أوبين العليق تراه \* و قيل لم يتضرر عسكر تيمور في مدة استيلائه \* مع كَدُرة حُروبه و مصافاته و ابلائه \* الا من ثلثة أنفار \* إضروا به و بعساكرة غاية الاضرار \* و اورد وا كثيرا صنهم موا رد النار \* احدهم ابوبكر الشاسباني \* و ثانيهم سيدي على الكُردي وثالثهم امة النُرْكُماني \* فاما ابوبكر هذا فذكروا إنه في بعض مضائق مازندران \* تغلُّب عليه الجغلمي من كل مكان \* و سدرا عليه رجه المخلَّص \* و شدرا حبل المقنّص \* فالجأوة الى جُرْفِ مقابِلُه جُرْف \* مقدار ثمانية اذرُع مابين الجرف الى الجرف \* كأن تعرُّه جُبُّ النقير \* او واد في قعر السعير\* فنَزَل ابوبكر عن جوادة المُضمَر \* وطفَرو طمَر من احد الجرفين الى الاخر \* بما عليه من السلام و المغفّر \* ولم ينكل منهمضرا \* ارنجا كما نجا تأبّط شرا \* ثم اتصل بحاشيته و آبادهم \* و نقل الى طاحُون الفناء منهم من استكمل دياسهم وحصادهم \* ثم ما ادري أمرًا الى ما ذا آل \* وكيف تقلَّبت به الاحوال \* و اما سيدي على الدُّردي فانه كان اميرا في بلاد الكُرْد \* معم طائفة من الخيل الجُرْد \* والرجال غير الرود \* في جبال عاصيه \* و اماكن وِعُرة متقاصيه \* فكان ليخُرج هو رجماعته \* و من شملتُه طاءته \* رية رك على فيم المضائق \* مَن هو به واثق \* ثم يشُن على عساكر تيمور الغارات \* ويكرك فيهم للمسلمين الثارات \* ويقتطع من حواشيهم \* و ما يمكنه من مواشيهم \* ثم يرجع إلى أوكارة \* بما قضى من اوطارة \* و لم يزل على ذلك الببات في حيوة تيمور و بعد ال مات \* الى إن ادركته الوفاة ففات \* و اما أمة التركماني فانه كان من تراكمة قراباغ \* و له ابنان قد وضع كل منهما على قلب تيمور اي داغ \* و كانت الحكروب و النزال \* بينهم و بين اميران شاه و عساكر داغ \* و كانت الحكروب و النزال \* بينهم و بين اميران شاه و عساكر المجتملي لانزال \* و افنوا من جماعتهم عددا لا يحصى \* وجانبا فات المجتمل \* الى أن غدر واحد من المنتسبين اليهم \* فطلب غربهم و د د ل عسكر اميران شاه عليهم \* فبيتوهم ليلا \* و اراقوا من د مهم سيلا \* فاستُشهد الثلثة في سبيل الله \* ردهم الله \* قلت شعر و أضعبُ فتنة تشميت الاعدا \* و انكى منه تخذيل الموالي

و ظلم ذري القرسى اشد مضاضةً \* على المرا من وَقْع الحُسام المُهَدِّد، و قيل شعر

اذا كان هذا بالاقارب فعلُّكم \* فما ذا الذي ابقيتُمُ للاباعد

ذكر توجه تيمور الى عراق العجم وخوض شالامنصور غمار ذلك البحر الخضم

ولما تُوفي شاه شجاع \* ورقع بين اهله كما مرَّ نزاع \* واستقر امرعراق العجم على شاه منصور \* وخَلُصت ممالک مارندران و ولايتها لتيمور \* وكان شاه شجاع قد أوصى الى تيمور بولده زين العابدين كما ذُكر و وكَّل اموة اليه \* وجد تيمور على شاه منصور طريقا بما فعله من ابن عمّه زين العابدين فاحتَج بذلك و مشى

عليه \* فاستمَد شاه منصور اقاربه \* فكلهم صارمحاربه \* و عاد مجاذبُّه وصجانبه \* واقام كل منهم لحفظ جانبه \* فتهيَّأ لمالقاته وهده \* بنحو الفي فارس كاملي العُدَّة \* بعد أن حصَّ المدينة \* وحوَّطها بالأهبة المكينة \* ورتب خيلها ورجَّلُها \* وحرَّض على النصبُّر و التربُّص اهلها \* فقال له اكابر اعيانها \* و الرؤس من سكانها \* كأنا بك في المُقتَعَم \* و سدا الحرب قد التعم \* وقد منعنا عن الوصول الينا \* و دانَعناه عن الهجوم علينا \* ورسا جندلنا له رجالا \* و ابطلنا من عسكوه ابطالا \* ثم بما ذا تصفع انت بالفِّي راكب \* مع هذا الغمام المتراكم المتراكب \* و ربما احمل عقدك \* ار يُفُّل جُذدك \* فلا ترى لنفسك في الهَيجاء \* الاطلب الخلاص والنجاء \* و تتركُّذا لحما طي رضم \* بعد إن زلَّت بنا معهم القدم \* و لاينفعُذا بعد تاكيد العدارة الندُّم \* و لا يجبر منا اذ ذاك هذا الكسر \* الا بالقتل و النَّهْب والاسر \* فوضَّع يده طهل دُبُّوسه شاه منصور \* و قال هذا الالف في الكاف السادسة من أمّ من يفر من تيمور \* اما انا فاقاتل و جندي \* فان خُذلني جندي قاتلت وحدى \* و بذُلْت في ذلك جدي وجهدي \* وعانيت عليه رُكْدي وكُدّي \* نان نُصرت نلتْ قصدي \* و ان قتلت فلا علي ممن بقى بعدي \* وكا ني أنا كذت العاضر \* و الخاطر في خاطر الشاعر \* حين قال \*

اذا هُمَّ القى بين عينيه عزمة \* و نَكَبعن ذكر العواقب جانبا وقيل ان شالا منصور فرق رجاله على قلاعه \* و اراد بذلك مَفْظ مُدنه فضاع فى ضياعه \* ثم جمع روُساء شيراز و اجنادها \* و افلاذ كَبِدها و اولادها\* وقال أن هذا عدو ثقيل \* و هو و انكان خارجيا فهو فى بلادنا دخيل \* فارأى أني لا انعصر معه في مكان \* و لا اقاتلة بضُواب او طعان \*

بل انتقل في الجوانب \* و انسلط انا و رعاياى عليه من كل جانب \* فنصفع اكتافهم \* و نقطع اطرافهم \* و نُواظبُه بالنهار و نرافبُه بالليل \* فنصفع اكتافهم \* و نقطع اطرافهم \* و نُواظبُه بالنهار و نرافبُه بالليل \* و كلما وجدنا منه عِنَّه \* كَسَرْنا منه القّفا و العُرَّة \* فتارة فنطحُه \* و اخرى فرصحه \* و كرة فحد و مرة فجرحُه \* و نسلبه الهجوع \* و نمنعه الرجوع \* فلشت عليه المضائق \* و تنسد عليه الطُرُقُ و الطرائق \* غير ان القصد منكم عليه المضائق \* ويا نمور القفار \* و نسور النفار \* ان تحتفظوا بضبط الاسوار \* يا أحوار \* ويا نمور القفار \* و نسور النفار \* ان تحتفظوا بضبط الاسوار \* و لا تعقلوا عنها اناء الليل و اطراف النهار \* فانى ما دست بعيدا عنكم لايدنو احد منهم منكم \* و ان حاصروكم ففيكم كفايه \* و استودعكم الله وهو نعم الوقاية \* و غاية ما تكونون في هذه البوسا \* متدار ما واعد الله تعالى نبيه موسى \* ولله هذا الرأي ماكان امتذه \* و رجه هذا القصد ماكان احسنه \* ثم انه خرج ذاهبا \* و قصد جانبا\*

# ذكر دقيقة قصدت فعلت و نقضت \* ما ابرمه

#### شاء منصور من عقد حين حلت

فبينما هو عند باب المدينة جائز \* نظرته سعلاة من مشومات العجائز \* فبدرته بالعلام \* و آذته بالكلام \* و نادت بلسان الاعجام \* أنظروا الى هذا تركش بحرام \* رعى اموالنا \* و تحكم في دمائدا \* و فارقنا احوج ما نحن اليه في مخاليب اعدائنا \* جعل الله حمل السلاح عليه حراما \* و لا انجح له قصدا و لا اسعف له مراما \* فقدحت زناده \* و جرحت فواده \* و تاجّجت نيران فضبه \* و احرق اكداس تدّبره شواط لهبه \* و ثارت نفسه الابيه \* و اخذته حمية الجاهلية \* حتى ذهب لبّ ذلك الرجل

الحازم \* و غلط فامسى و هو لغلطه ملازم \* فثنى عذان عزمه \* وكرًّ اسنان ازمه \* و اقسم لا يبرح عن المقارمة \* و لا يرجع في مجلس قضاء الحرب من ملازمة المصادمة \* و يجعل ذلك دأبه صباحا ومساء وعشاء \* الى ان يعطى الله النصر لمن يشاء \* فم قابل \* و رئب ابطاله و قاتل \* و كان فى عسكر شاه منصور \* ثم قابل \* و رئب ابطاله و قاتل \* و كان فى عسكر شاه منصور \* العجرة المعتدين \* و جُلُّ العساكر كان معقه فسارالي تيمور و اكثر الجند أبعه \* فلم يبق منهم الا دون الالف \* فما فر واحد منهم من الزَّحف \* فيران الهذيماء تنقطح \* و زناد الحرب تورى اذ تنقدح \* و شرار السهام فيران الهذيماء تنقطح \* و زناد الحرب تورى اذ تنقدح \* و شرار السهام نتطاير \* و ثمار الرئس بمناجل السيوف تُقطف فتتناتُر \* حتى اقبل جيش الليل \* و شمر للهزيمة جند النهار الذيل \* فتراجع كل منهم الى وكو \* واعمل شاه منصور فكرة فى مكوة \*

# ذكر ما نقل من شاة منصور \* مما اوقع بعسكر تيمور \* مما اوقع معسكر تيمور \* من الحرب و الويل \* تحت جنم الليل \*

فعمد الى فوس جَفول \* من بين التَّديول \* اجمع من دهر رمع \* وارمع من عصر جَمع \* و انى بها عسكر العدو \* و قد اخذ الليل في الهدو \* ثم ربط في ذنبها قدرا من النَّحاس \* ملفوفة في قطعة بلاس \* و هدها هدة احكم وثاقها \* و صوب رأسها نحوالعدو و ساقها \* فجالت الفرس في العسكر و اضطربت \* و اختطت الناس و احتربت \* و انسابت جداول السيرف في بطون تلك النحور وانسربت \* حتى كان الساعة اقتربت \* او السماء عليهم بالشهب

انقلبت \* و الارض بهم اهترت و ربت \* و شاء منصور واقف حواليهم \* كالبازي المُطلّ عليهم \* يقتل من شدّ \* و يبيد من ندّ \* و و صاروا كما قبل \* شعر

الليل داج و الكِباش تنتطح \* نطاح جد ما اراها تصطلم فقائم و قاعد و منبطيم \* فمن نجا براسه فقد ربيم قيل انهم اقتتلوا فيما بينهم حتى فني محوص عُشَرة آلاف نفس \* فلما قوض الليل خيامه \* و رفّع النهار اعلامه \* علموا البلاء كيف دهاهم \* وليت الليل لم يكن فارق ذراهم \* ثم أن شاء منصور اصبير و قد قل ناصرة \* وُدُّلُ موازرة \* فانتخب من جماعته فله \* فحوا من خمس مائه \* فجعل يصول بهم صولة الاسد \* و يخوض بهم غمار الموت فلا يلوى امامهم احد على احد \* ويميل يسرة ويمنة وينتسب \* ويصيم انا شاه منصور الصابر المعتسب \* فتراهم بين يديه مُمرا مستنفوة \* فرَّت من قُسُورة \* وقصد مكانا فيه تيمور فهُرب منه و دخل بين النساء \* و اختفى يبنهن و غُطِّي بكساء \* فبادرنه و قلى نحن حرم \* واشرك الى طائفة ص العسكر المصطدّم \* وقل هذاك بغيتك \* و بين اولئك طلبة ك \* فالوى راجعا \* و تركهن مخادعا \* وقصد حيث اشرن اليه \* وقد احاطت به جموع العساكر وحلقت عليه \* وقلت بديها \* شعر

ید الله تُرَّنْني نُعَلَّت بداهم \* و هذی بدی نیهم بسیفین تضرب فصار کلما قصد رُعْلة من تلک الرعال \* إفترقت امامه بمینا و شمالا و ان کانوا کلهم من أهل الشمال \* و لکن

اذا لم يكن عون من الله للفتى \* فاعظم ما يجنى عليه اجتهاده حقى انهكُنُّه الحرب \* و نَلَّمت يداه من الطعن والضرب \* و جندات ابطاله \* وقتلت خيله ورجاله \* وتغيرت من كل جهة احواله \* و سدت طرائقه \* و شُدت مضائقُه \* و خُرست شقاشقه \* وضُرست فيالقه \* وكخمدت بوارقه \* وهُمُدت بياذقه \* وحُسَّ نجاًحه \* رقُصُ جناحه \* رخَفٌ مراحه \* راثقله جراحه \* ر و سكتت همهمته \* و سكنت غمغمته \* فانفرد عن اصحابه \* وقد آذاه الجرام و اردى به \* ولم يبقُ معه في ذلك البحر \* سوى نفُريْن احدهما يدعي توكل والاخر مهتر فخر \* و اخذ الدُّهش \* و غلب عليه العَطَّش \* و نشَّف الرهُّيجِ والوهُبج كبدَّه \* وطلب شربةً ماء فما وجده \* و لو وَجُد ما يَبُكُل بَه ريقه \* لما قدر احد ان يقطع علية طريقه \* فرأى الاولى \* طرح نفسه بين القتلى \* فاطرح بينهم ىمسه \* و رصى أَهْبَته و سيَّبُ فرسه \* و قدّل توكل و نجا فخرالدين. وبه من الجراح نحو من سبعين \* رُعَّم بعد ذلك حتى بلغ تسعين \* وكان من الابطال و المصارعين \* فتراجع جيش تيمور و تضام \* و افتعش بعد إن بلغ موارد الحمام \* و ذلك بعد إن قدل منهم ما لا يعد \* و ٱفَّني ليلا و نهارا مالا ليحصى و لا ليحد \* و طفق تيمور في القلق \* و الضجر و الارق \* لفَقْد شاة منصور \* ر عدم الوُّتوف على حال ذلك الاسد الهصور \* ا هو في الاحياء فيخشى فكره \* ام انتقل الى دارالفناء فيأمن مكرة \* فامر بتفتيش الجُرَّدى \* و التنقيب

عدة بين القتلى والطرحى \* الى أن كادت الشمس تتوارئ بالعجاب \* و يَعْمد حسام الضياء من الظلام في قراب \* فعدد ما ضَّمَّ ديدار البيضاء \* تحت ذيل مُلاءة الضياء \* و مد نساج القدرة في جَو الفّضاء سدا \* و الليلِ اذا سجى \* و نثر على سطيح هذا الاديم المينا \* دراهم كواكبه الزهراء \* و انسَّع البِّظلام و انسق \* عثر واحد من الجعناي طى شاة منصوروبه ادني رمق \* فتشبث شاة منصور بذلك الانسان \* بل الشيطان الخوّان \* و فاداه الامان الامان \* انا شاه مفصور \* ماكتم عنى هذه الامور \* رخذ منى هذه الجواهر \* وخانت في تضيتي ولا تُجاهر \* كأني لا رأيتك ولا رأيتني \* و لاعرفتك والاعرفتذي \* وان أَخْفَيْت مكانى \* و نقلتذي الى اخواني و إعواني \* كنت كمن اعتَقَني بعد ما اشتراني \* و من بعد ما اماتني احياني \* وكنتُ ترى مُكافاتي \* و تغذُّمُ مُصافاتي \* ثم اخرج له من الجواهر \* ما يكفيه و ذربته الي يوم الاخر \* فكان في قصته واستكشاف غصته \* كالمستغيث بعَمرٍ وعند كربته \* فما عَتُّم ان وتُب على شاة منصور \* و حَرْ رأسه و اتى به الى تيمور \* و حكى له ماجري \* بتنجيز المشترئ \* فما صدقه \* و لا في كلامه استوثقه \* بل اخرج من قبائله وشعوبه \* من عرفه به \* فعرفوه بشامه \* كانت على وجهة علامه \* فلما علم انه شاه منصور بعينه \* و تميز له صدق ذلك الرجل من مينه \* تحنق وتحيف \* و تحرق لقتل شاه مفصور و تاسف \* ثم سأل ذلك الرجل عن محتدة \* وعن والدة و ولدة \* و عن قبيلته و ذوبه \* و مخدومه و مُربيه \* فلما استوضم اخباره \* علم نجاره و وجاره \* ارسل موسومه الى متولى تلك الدارد \* فقتل اهله وارلاده \* و اعوانه و انصاره \* و آله و احفاده \*

و اختانه ر اصهاره \* و قتله شر قتلة وصحا آثاره \* و صادر مخدومه و قتله وخُرب ديارة \* ثم ارسل الي اطراف ممالكه مطالعات \* يذكر فيها مُور تلك المصافات و الموافعات \* و ما شاهد من وتبات شاه منصور و ثباته \* وغشيانه غمرات الحرب و ضرباته \* و ما حُصَل في واتعة القتال على الحديد في صف مرسلاته \* وكيف زُلزلت العادياتُ و ولوات النساء في فتيم حُجُواته \* بعدارات هائله \* وكلمات في مَيادين الفصاحة و البلاغة جائله \* و هذه المطالعاتُ تُقْرا في المحافل و المشاهد \* و تتلى في المصادر و الموارد \* يستمد منها ذر الاداب \* و يعتنى بحفظها الكُنَّابِ و الصبيان في الكِنَّابِ \* رَايِتَ في اخبار بعض المعتنين \* انه في شوال سنة خمس و تسعين \* ورد رسول صاحب بسطام \* يوذن سلطان مصر بالاعلام \* أن تيمور \* قتل شاه منصور \* و انه تولى على شيراز و سائر البلاد \* و ارسل رأسه الى حاكم بغداد \* و امرة بالطاعة \* هو و من معة من الجماعة \* و ارسل اليه خُلْعة \* و ان يضرِب السكة باسمه ويخطَب بذلك في الجُمُّعه \* فلبس خلعته و أثمر \* ممتثلا كلما به امر \* و انه علّق راس شا، منصور \* بعد ما طافوا به ملى السور \* و ما اظن لذلك صعة \*

ذكو ما وقع من الأمور و الشرور \* بعد واقعة شالا منصور فاستولى تيمور على ممالك فارس و ارض عراق العجم \* و راسل من دانالا من اقارب شالا شجاع و ملوك الامم \* و استمال الخواطر \* و امن البادي و الحاضر \* و رحل فجاز \* مدينة شيراز \* و فبط هوالها \* و قرر فيها خيلها و رجالها \* و نادى بالامان \* للقامى و الدان \* فلبت دعوته ملوك البلاد \* و لم يستعم معه الا الاطاعة و الانقياد \* فوصل اليه سلطان احمد من كرمان \* و شالا يحي

من يَزْدَ و عصى سلطان ابو استحق في شيرجان \* فانعم و خاع على من اطاعه و انقاد \* و لم يتعرض لمن اظهر العذاد \* و لم يشُق بينه و بين مخالفيه العصا \* و اكرم من اطاعة ليوقع بذلك من عصى \* و طرح على شيراز و سائر البلدان بالامان \* واقام في كل بلدة من جهته فائبا و ترجه الى اصبهان \* و احسن الى زين العابدين الذي هو وصيه من ابيه \* و وظف له من الجوامك و الا در ارات ما يكفيه و ذريه \*

#### ذكر ما صنع الزمان \* عند حلولة باصبهان

فلما وصل الى اصبهان \* و كانت من اكبر البلدان \* مملوة بالافاضل \* صحصوة بالاماثل \* و بهاشخص من علماء الاسلام \* و السادة الاعلام \* قد بلغ فى العلم الغاية \* و فى العمل و الاجتهاد النهاية \* افعالة مبرورة \* و كراماتة مشهورة \* و ماثرة مذكورة \* و محاسنة طلى جبهة الايام مسطورة \* و هو معتقد المسلمين \* و كان اسمة امامالدين \* و كان اهل اصبهان يذكرون له تيمور \* و يحذرون من شرة أيَّ صحفور \* فيقول لهم ما دمت فيكم حيّا \* ما يضُركم كيدة شيّا \* فان وفاني الآجل \* فكوذوا من اذاة على وجل \* اتفق انه في وصول تيمور \* تُوفّى الشيخ المذكور \* فا صبحت اصبهان ظُلُمات بعضها فوق بعض بعد ان كانت نورا على نور \* فتضاعفت حَسْرتهم \* و تردافت كسرتهم \* فوقعوا فى الحيرة \* و صاروا كابى هُريْرة \* و مى الله عنه حيث يقول \*

للناس هم و لي في اليوم همان \* فَقْدُ الجِراب و قلّل الشيخ عثمان فخرجوا اليه و صالحواه على حُمْل اصوال \* فارسل اليهم الاستخلاصها الرجال \* فرزّعوها على الجهات \* و فرضوا على الحارات و المعلّات \* و تفرّق فيهم المستخلصون \* مكانوا يعيدون فيهم و يعبدون \* و استطالوا عليهم فجعَّلوا هم كالخدَّم \* و توصلوا الن ان مدوا ايديهم الى الحَّرم \* فانتكوا منهم اليُّ نكايه \* فرفَع اهل اصبهان الى رئيسهم الشكايه \* و كَتُرت منهم الشَّكيَّم \* وهم قوم لهم حميه \* قالوا الموت طي هذه الحاله \* خير من الحيوة مع هذه الاستطاله \* فقال لهم رئيسهم اذا اقبل المَساء \* فاني اضرِب الطَّبْل لكن لا تحت كساء \* فاذا سمِّعْتُمُ الطبل قد دُق \* فالقول قد دُق \* فليقبض كل منكم على نزبله \* وليحتكم مذكم بسمين رأيه وهزيله \* فاتفقوا علىهذا الرأى المعكوس، و الاصر المذكوس في الطالع المفحوس \* و قصّروا ايدى إفظارهم السقيمة \* عن قصاري هذه الامور الوخيمة \* و لما تعرى العَّنان من ثوب نورة \* و أبدل الجُوَّ قافُمُه بسَمَورة \* و مضى هَزيع من الليل \* ضرَب الرئيس الطبل فعل بالمستخلصين الربل \* فققلواهم والنوا نحوا من سنة آلاف \* ما صبّحوا وقد غُرُسوا في دوح العِصان اغصان الخلاف \* فاتمر ذلك لهم الحَوْر بعد الكُوْر \* و بان لهم البور فاصَّجوا بورا بهذا البُور \* ولما سل الفَجْر حُسامه \* وحُسُّر النهار لنامه \* بلُغ تيمور ذلك الصُّنع المشدُّوم \* فنفَّخ الشيطان صنه في الخَيْسوم \* فارتَّحُل من فوره \* واستَلَّ عَضْب غَضْبه و نَتُل جُعْبة جُوره \* و توجه الى المدينة مُزَّمْجرا \* مصراع \* متكلبا متأسدا متنمرا \* فوصل اليها \*واخذى عليها \* وامر بالدماء إن تَسْفك \* و بالحُرُمات إن تَهُتْك \* و بالارواح أن تُسْلَب \* و بالاموال إن تُنهَب \* و بالعُمران ان تُخُرَّب \* و بالزُروع ان ُ تُحَرَق \* و بالضُروع ان تُخْرَق \* و بالا طفال ان تَطْرَح \* وبالاجساد أن تَجْرح \* وبالاعراض أن تُتْلُمُ \* وبالذُّمَّم إن تَسْلَمَ والنسْلَم \* وان يُطوى بسَّاط الرحمة \* و يُنْشَر مسْمُ النقَّمة \*

فلا يُرِدَم كبير لكبَّرة \* والصغير لصغرة \* ولا يوقّر عالم لعلمه \* ولا ذوادب لفضله وحلمه \* و لا شريف لنسبه \* و لا مُنيف لحسبه \* و لا غريب لغربة ه \* و لا قريب لقرابته و قربته \* ولامسلم لاسلامه \* و لا ذمني لذمامه \* ولا ضعيف لضعفه \* ولاجاهل لركاكة رأيه وسُخْفه \* وبالجملة فلايبقى على احد \* . مس هو داخل البلد \* و اما اهل المدينة فعلموا انه ليس للجدال صجال \* قُضلا عن ضراب و قدّال \* و انقدول الاعذار صحال \* و الله ليس ينجيهم من ريب المُنون \* مال والبنون \* ولا يقبل منهم في ثلك الساعة \* ولاينفعهم عدل ولا شفاعه \* فتحصَّنوا بحصون الاصطبار\* و تدرعوا دروع الاعتبار و تلقوا سهام القضاء من حذايا المذايا بمجرى تسليم المراد \* واستقبلوا ضربات القدر من سيوف المحتوف باعناق التفويض و الانقياد \* فاطلق في ميادين رقابهم عنان الحَسام البتّار \* و جعل مقابرهم بطون الذرُّب و الضباع و حواصل الاطيار \* و لا زالت عواصف الفناء تمثُّهم من اشجار الوجود حتى \* حصروا عدد القتلى فكان نحوست مرار من أمة يونس بن مُتّى \* فاستغاث بعض البُصْواء \* بواحد من روس الامراء \* وقال التقية في البقيه \* و الرعاية في الرعية \* فقال ذلك الامير \* للسائل الفقير \* اجمعوا بعض الاطفال عذه بعض القال \* فلعل أن يلين قلبه عند روئيتهم شيئًا ما عسى و لعل \* فامتثلوا ما به امر \* و رضعوا شردَمة من الاطفال منه على الممر \* ثم ركب ذلك الامير مع تيمور و إخذ به على تلك الطفال و مر \* ثم قال انظر يامخدرم \* نظر الراحم الى الموحود \* فقال ماهؤلاء \* الطَّرحاء الاشقياء \* فقال اطفال معصومون \* و امة مرهومون مرجومون \* استَّحَر القَلَل بوالديهم \* وحَلَّ عَضّب مولانا الامير على كابرهم و ذويهم \* و هم يسترحمون بعواطفك

الملوكية و صغرهم \* و يستشععون اليك بذُلَّهم و هُعْفهم و يُتَّمُّهم و نقرهم و كُسرَهم \* أن ترحم فُرَّاهم \* و تُبقي على من بقي لهم \* فلم يحر جوابا \* ولا أبدى خطابا \* ثم مال بعدان فرسه عليهم \* و لم يُظهِرِ انه بصر بهم و لا نظر اليهم \* و مالت معه ثلك الجنود و المساكر \* حتى اتى منهم على الاول و الاخر \* "جعلهم طعمة للسنابك \* رُدَّة تحت اقدام ازُلنُك \* ثم جمع الاموال \* و اوسق الاحمال \* و مال راجعا الى سمرقذد بما قد قال \* وكم بين هذه الامور و القضايا \* من دواه و بلايا \* و اخبار و حكايات وتجهيز سرايا \* و تولية و عُزل \* و ابراز هزل في صورة جدِّ و جدِّ في صورة هزل \* و بذاء و هَدٌّ \* و صدٌّ ورد \* و تعمير فامر و تخريب عامر \* و نهان و تعاز \* وانحراف و تواز \* و مباحثات مع علماء \* و مناظرات مع كبراء \* و رفع وضعاء \* ورضع شرفاء \* و تعهيد قواعد \* و تقريب اباعد \* و تبعيد اداني \* و بروز مراسيم الى كل قاص و داني \* الى غير ذلك مما لا يكاد يحصر \* و لا يضبط بديوان و لا دفتر \*

## ذكرضبطه طرف المغل والجثا

### و ما صدر منه في تلك الاماكن واتي

ولما وصل الى سمرقند ارسل ابن ابنه صحمد سلطان بن جهانكير \* مع سيف الدين الامير \* الى اقصى ماتبلغ اليه مملكته \* وتنفُذ فيه كلمته \* و هووراء سلحون شرقا سوا \* أخذا في الحور ممالك المغل و الجنّا و الخطا \* نحوا من مسيرة شهر \* عن ممالك ماوراء النهر \* فعهدوا هنائك الوهد و البقاع \* و بنوا فيه جعلة من القلاع \* و اقصاها بلد يصمي اشبارة \* فبنوا فيه حصنا

حصينًا معدا للَّنْهُب و الغارة \* وخطب من بنات الملوك ملكةً اخرى \* وكانت الارلى تدعى الملكة الكبرى و الاخرى الملكة الصغرى \* فاجابهم ملكهم الى ما سأل \* و إذاب الى ما طلبه منه بالاطاعة وبَذَل \* وارْتَجَّت منه إقاليم المُغل و الخطا \* وذلك لما بلغهمما فَتَك من في كل طَرَف و بتك من بلاد الاسلام وسطا \* وكان السفير في ذلك الله داد اخا سيف الدين المذكور \* وهو الذي استخلص اموال دمشق و نزل في دار ابن مشكور \* وامر تيمور ببذاء مدينة على طرف سيحون من ذلك الجانب \* وعقد اليها جسرا على مُثنى الَّهُور بالمراسي و المراكب \* سَّماها شاه رُخيَّه \* و هي في اماكن رُخّيه \* رسبب تسمية ابنه شاه رخ بهذا الاسم \* روسم هذه المدينة بهذا الوسم \* إنه كان على عادته \* مشغولا بلعب الشَّطْرُنْمِ مع بعض حاشيته \* وقد امر ببناء هذه المدينة على هذا الساحل \* و كانت أحدى حظاياة معة و هي حامل \* فرمي على خصمه شاه رُخا \* فذُبُل خصمه لذلك و ارتخى \* وبينما خصمه قد رقع في الاين \* اذا بمبشرين جاء مخبرين \* احدهما يبشره بولد \* و الاخريبشرة بتمام عمارة البلد \* فسماهما بهذيري الاسمين \* و وسمهما بهذين الوسمين \*

ذكر مود ذلك الأفعوان، التي ممالك نارس وخراسان، و فتكه بملوك مراق العجم « واستصفائه تلك الولايات و الأمم \*

ثم عاد \* بعد تمهید البلاد \* و توطید قواعد ممالک ترکستان \* الی بلاد خواسان \* فاستقبله الماوک و الامراء \* و السلاطین و الوزراء \*

وسأرعوا اليه من كل جانب \* ما بين راجٍل و راكب \* ملبين دعوته \* حافرين سطوته \* مغتذمين خدمته \* و سلموه الانجاد و الاغوار \* و الاطواد و القفار \* و الڤري و سكانَها \* و الذَّرَى و تُطَّانها \* و القلاعُ العاهيم \* و رَبطوا بذيل امره كلّ ناصيم \* ممتنلي اوامره \* مجتنبي زواجرة \* عاقدي نطاق عُبُوديَّته بانامل الاخلاص \* تابعي رائد مُرضاته على نجائب الولاء و الاختصاص \* منهم من مو ذكوة من المطيعين \* و من كانوا في الشواهق ممتنعين منيعين \* و من جملتهم اسكندر الجُلابي احد ملوك مازندران \* و ارشيوندالفارسكوهي ذلك الاسد الغُضِّبان \* صاحب الجبال \* الشموامخ العامية القلال \* و ابراهيم القُمِيّ صاحب التَّجُده \* و المُعدُّ لكل شِدَّه \* و اطاعة السلطان ابو اسعى من شيرجان \* فاجتمع عنده من ملوك عراق العجم سبعة عشرنفرا مابين سلطان وابن سلطان وابن اخى سلطان \* كلهم في ممالكه ملك مطاع \* مثل سلطان احمد اخي شاة شجاع \* و شاة الحي ابن اخي شاة شجاع سوي ملوك مازندران \* و سوی ارشیوند و ابراهیم و ملوک خراسان \* و لما سلك السلطان ابو اسحق نبط اقاربه في الطاعة وعمل مل ذلك الطُّورْ \* خُلُّف ببلده شيرجان نائبا يقال له كودرز \* فاتفق في بعض الايام \* انه اجتمع عند تيمور هؤلاء الملوك العظام \* فكانوا عنده \* في خيمة له وهو بينهم وحدة \* فاشار واحد منهم الى شاة يحى وقد امكنت الفُرْمة \* إن يَقتُلُه و يرفّع عن العالم هذه الغُصّم \* فاجابه بعض و امتنع بعض \* وقال لمن رضي بذلك من لم يرض \* أن لم تُكُفُّوا \* وعن هذا المقال تُمُفُّوا \* اخبرتُه بهذه المقاله \* واطلَّعتُه على هذه الحاله \* فامتنعوا عن هذا الراى المتين والفكر الرمين \*

الاختلافهم و لا يزالون مختلفين، و كانه طالع احوالهم ارتَفُوس إقوالهم، فاسرها في نفسه و لم يبدها لهم \* ثم مكث اياما \* و جلس للناس جلوسا عاما \* و قد لبس ثيابا حُمُّوا \* و دعا هؤلاء الملوك السبعة عشر طُرًّا\* ثمامر فقُتلوا جميعا في ساعة راهدة ضيرا \* ثم لما ابادهم \* ضبط بلادهم \* و جمع طريفهم و تلادهم \* و قتل اولادهم و احفادهم \* وافام في ممالكهم اولادة \* و امرآءة و احفادة واسباطه واجنادة \* وسبب قتله هوُّلاء الملوك رفَّتُكه \* وثمزيقه ستر حيوتهم وهُتُّكه \* أن بلاد العجم كانت لا تخلو عن الملوك الاكابر \* و من ورث المُلْك والسلطِنة كابرا عن كابر \* وهي ممالك واسعه \* اطرافها شاسعه \* مُدُنَّها وافره \* و قراها متكاثرة \* و اوراد اوتادها واسخه \* و عرانين إطوادها شامخه \* و محدُّرات قالمها فاشره \* ومضمّرات مكامنها ومعادنها غيربا رزه \* وكواسراكاسرها كاسرة و نواشر جوارهها للظُّهورناشرة \* و نُمور دُعَّارها طامَوه \* وبُدور شُطَّارها طافره \* وثعابين ابطالها في جَداول الجِدال ظاهرة \* و تماسيم الدالها في بحار الضّراب قاهرة \* فنظر تدمور بعين بصيرته \* في وذيلة تأمَّله و مراة فكرته \* فراي انه البزكوله ورد عارضها من شوكة عارض \* و لايصَغِو ورد تُبغّر فائضها من شارب معارض \* ولايثبُّت له في بُنيان ممالِكهَا أَسَاسَ مُحْكُمُ \* ولاينبُت له في يستان صبالكها غِراس يُنْمَم \* وكان قصدة ابقاء مبانيها \* و اجراء امورة على ما اقتضته التورة الجاكيز خانية فيها \* فلم يمكن عمل فلاحة اسلطنته في بسيط ارضها \* وسُوق انهار اواميرة في ضوائب ممالكها طُولِها وعُرْضها \* الا بقُلْع علاليق انساب اكابرها \* وكُسّر قوادم الحشاب احساب اكاسرها \* فسعى في استيصال فرعهم واصلهم \* واجتهد في اهلاك حُرثيهم و نسلهم \* وجعل لايسمعَ لهم بعزرة نطفة في رفِ

رهم الا تُلعها \* ولايشم منهم والمحة زهوة في كمّ كمين الا قطعها \* وقيل انه كان في مجلس فيه اسكندر الجَّلابي و كانه كان مجلس نَّهاط \* و مقام انشواح و انبساط \* فسأل اسكندر \* في ذلك المحضو \* وقال إِنْ حَكُم القضاء بافساد بنَّيتي \* من تراه يتعرض الوادى و ذريتي \* فاجابه و هو في حالة الشَّطع \* وقد حلت عليه دماغه و وضع سراج العقل منها فوق السطيم \* أولُ من يُذارع أولادك المشائيم \* أنا ر ارشيوند و ابراهيم \* فان نجا من مخاليبي منهم احد \* فانه لا يتُعلص من انياب ابراهيم الاسل \* و أن أفلت احد منهم من ذلك البند \* فانه لا مخرَّج له من شراك ارشيوند \* وكان ارشيوند و ابراهيم غائبين \* فلم يتعرّض ثيمور السكندر بضور و سُين \* و اراد بالابقاء عليه \* رقوعُه مع صاحبيه \* فلما افاق اسذكدر ليم على ما قال \* فقال لا مقرَّ من قضاء الله و لا مجال \* ولاعَتَب في ذلك عليٌّ \* انطقني بذلك الله الذي انطَّق كل شي \* ثم إن اسكندر و ابراهيم هُرِّيا \* فقبض على ارشيوند و الفاه في الذا زعات فصار نَّبا \* وهتك حربم عموة اذ جُرّعة اول الرعد و اقرأة آخِر نوح و سبا \* ثم ان استغدر لم ير له أثرً \* و لا مُرمع عنه الى يومنا هذا خبر \* و كان كبير الهامة - طويل القامة \* أذا مشى بين الذاس كأنة علامة \* حتى قيل ان مدى ذلك القُصْر المشيد \* كان نحوا من ثلثلة أذرُّع و نصُّف بالحديد \* و ابراهيم القُمِّي استمر على انكماشه \* ثم ماتُ على فراشه \* فكان ذلك \* سبب ايرادة الملوك و ابناء هم المهالك \*

### فصل

نم ان تيمور عصى عليه كودرز في قلعه شير جان \* و قال ان

مخدومي شاء مذصور موجود الى الن \* و كان هذا الكلام \* فاشيا في الخاص و العام \* فكان كودرز يتوقع ظهوره \* و يرحّي على ذلك اعوامه و شهوره \* فحاصر تيمور قلعة شيرجان \* فلم يلُّم له عليها سلطان \* فوجه اليها عساكر شيراز و يزد و ابرقوه و كرمان \* و اضاف اليهم عساكر سجستان \* وذلك بعد أن شمَّلها العُمْران \* وكان ناتَّبها يدعى شاة ابا الفتح نحاصروها نحوا من عشر سنين \* و هم ما بين ظاعنين عنها وعليها مقيمين \* وهي بِكُرُ لا تفتُّم لطالبها بابا \* وعانس لا يملك خاطبُها منها خطابا \* وكان تيمور ولي كرمان \* شخصا يدعى ايدكو من إخوان السلطان \* فكان هو المُشار اليه \* و من العسكر هو المعول عليه \* و لما تحقق كودرز من شاه منصور وفاته \* و خذله الانصار و اعجزه الانتصار و فاته \* و كان ابو الفتيم يُراسله كلُّ ساعه \* ويتكفُّل له عند تيمور بالشَّفاعه \* أَذُّعن للصليم \* و استعمل لذلك ابا الفتم \* و نزل متراميا عليهم \* و سلم الحص اليهم \* فحمنق ايدكو عليه \* لكون عُقْد الصليم الم ينحَّل على يديه \* فقتله ص ساعته \* ولم يلتفت الى ابي الفتيرو شفاءته \* فأخبر تيمورُ بذلك \* و كان في بعض الممالك \* فغضب عليه غضبا شديدا ولكن فات القدارك \*

#### فصل

مما يحكى عن آيدكو هذا متولى كرمان إنه كان بها للسلطان \* احمد اخي شاء شجاع ولدان صغيران \* احد هما يدعى سلطان مهدي و الأخر سليمان خان \* و كان سليمان في غاية الحسن و اللطافة \* حاربا معاني الملاحة و الظرافة \* مُعبَّي بالكمال \* مُربِّي بالدلال \* الفاظة وائقة \* والحاظة واشقة \* والارواح الية

تائقه \* و ارباب الالباب له عاشقه \* جرَّكاته في القلوب ساكنه \*
و لَفتاته للخلق فاتنه \* كما قيل \* شعر

نسيم عبير في غلالة ماء \* و تمثال نور في اديم هواء و عُمُوهُ اذْ ذاك ستة أعوام \* و لكن مفتتن به الخاص و العام \* فعزم ايدكو طي اتلافهما \* والحاقهما باسلافهما \* و لم يكتف من تمك الدَّرة بابها صارت يتيمه \* و لا رقَّ لامهما التي خربت ديارها لكوبها مخدرة كربمه \* و لم يكن له مدافع \* و لا عنهما متمانع \* فطلب من الجلّدين من يعنمد في ذلك عليه \* فلم تطب نفس احد أن تمتد يده بمكره اليه \* و مضى على ذلك مُدَّه \* و المخلق بسبب هذه القضيّة في ضيق و هده \* حتى وجدوا عبدا اسود \* بسبب هذه القضيّة في ضيق و هده \* و العفاريت له جنوه و حفّد \* و و العفاريت له جنوه و حفّد \* و و العفاريت له جنوه الشجرة نواده لا تُنه رؤس الشياطين من حبّة فواده نبّت فنّتج \* و الني طلعها كأنه رؤس الشياطين من حبّة فواده نبّت فنّتج \* و الني عند خيال

#### صورته مشاهدة الغيلان \* قلت

زيائية النيران تكرة رجعه \* وحين تواة تستعيد جهذم قد نزعالله من قلبه المرحمه \* وجبل فوادة على المأثمة \* فارغبوة في ان يختلهما \* و يقتلهما \* و كانت عين سليمان خان رمدا \* و قد سكن في حجر دايته و تهدا \* فدخل عليه ذلك الظالم من ساعته \* و اغتاله و هو راقد في حجر دايته \* فضربه في جنبه بخنجر \* انفذه من الجنب الأخر \* فارتفع الضجيم و الولوله \* و وقع العجيم في الغاس و الزلزلة \* و عم الماتم امه الوالية و اهلها \* و طفق الغاس يبكون عليها و لها \* و الظاهران هذه الامور \* كانت باشاؤة

ثيمور \* و عسكر ذلك الظلوم الكُفَّار \* ما كان ليخلو عن مثل هذه الشرور و الاشوار \* و لو كان فاعلم من غيرهم \* لكن لعلة المصاحبة و المرافَقة كان يسيربسيُّرهم \*

#### حكاية

لما إرقحل من الشام بجنودة الغزيرة \* كان مع راهد منهم اسيرة \* كَشَّفُت ايدي النوائب قِناع عصمتها واطُمَّتُها \* وعلى يدها بنتُ لها رضيع ففطسَنْها \* فلما قربوا الى حماه \* جعلت البنت تأنُّ انين الاوَّاه \* ولما بها من المضف المُنْكي \* تَتَنَّكُ و تَبُّكي \* و معهم جمال من بعداد \* مُنْطُوعلى الفساد \* صحتو على النكاد \* مجبول على الغَلاظة والقساوة \* معمول من الفَظاظة والغبارة \* ممتلئ من البَّدا \* متضلِّع من الاذي \* لم يخلُق الله تعالى في قلبه من الرحمة شيأ فيُنتَزّع \* و لم يودعُ لسانه لفظا من الخير اخذ ها ليخفّف من همها \* و كانت راكبة على جمل \* ثم انقطع ساعة عن التَّقل \* ثم وصل و يده خاليه \* و قهقه تُه عاليه \* فاستكشفت امها حالها \* فقال ما لي و ما لها \* فهرى عقلها ر وهي \* فطرحت نفسها ر نحت أحوها \* فاخذتها و انقلبت \* واثت بها و ركبت\* فتناولها منها مرةً أخرى \* على أن لا يسومها ضَّرًا \* ثم غاب عنها و رجع \* و قد صنع كما صنع \* فالقت نفسها ثانيه \* وعدت اليها ثانيه \* رجاءت وهي عانيه \* و تُطوف حُتونها دانيه \* فركبت و اخذتها \* و رضعتها على كبدها التي منها فلذتها \* فاخذها منها مرة ثالثه \* بنيَّة ني الفساد عابثه \* و حلف لها يميناً حالله \* انه يحملُها و يذوه \* ولا يمسها بسو \* فحملها ساعه \* ثم خرج عن

سنة الجماعة \* ورصى بها في بعض البطاج \* ومدّل بها ما فعلة اليهوديّ بصاحبة الارضاح \* و جاء ويدة الدامغة \* بالاتمملائ و من البنت فارغة \* و قد سلّبها سلّبها \* وجلب الى امها جَلبها \* فاطرَحت نفسها باكية \* و رامت الرّجعى جاربة \* فقال لها لا تَتْعبي \* كَفْينَك همّا فارجعي و اركبي \* فبكت و صاحت \* و انت و ناحت \* و انت و راحت \* و انت و ناحت \* و انت الرّبعي ما كنه و راحت اللها لا تَتُعبي \* و انت كنه و انت اللها لا تَتُعبي \* و انت كنه و راحت \* و انت و ماحت \* و انت و ناحت \* و انت كانت الله و ناحت \* و

# مبب دخوله الى عراق العرب \* وان كان ايذاود لا يحتاج الى علة وسبب \*

و لما خلص لتيمور جميع ممالك العجم \* و دانت له الملوك والامم \* وانتهت مراسيمه الي حدود عراق العرب \* غضب السلطان احمد صاحب بغداد و اضطرب \* فجهز جيشا عرمترما \* و جمل رئيسهم اميرا مقداما مُقدَّما \* يدعى سنتائي \* نتوجه الجيش نحو الجنتائي \* فبلغ تيمور خَبْرُ الجيش وخُبْرُ \* فسُرَّ بذلك قلبه و انشرَح صَّدرة \* فجعل ذلك سببا لمَّهاوَّشته \* و دريعة لمُحارَّبة ملك العراق و مناوشته \* و انفذ جيشا كرارا \* بل بحر زخَّارا \* نتلاتيا بصدق نيِّه \* على مدينة ساطانيه \* نصدَّق كل منهما صاحبه الضرب \* و سدد لنحرة السنة السنة و سهام الحَرْب \* استمد بحر الجغتائي من افواج امواجه و اصطَّدُم \* فانسكر في فساطله قنيات جند سنتائي فانهزم \* ورصل كلهم الى بغداد \* وتشتتوا في البلاد \* فالبس السلطان احمد سنتائي المقنعة \* و إشهره في بعداد بعد أن ضربه و أرجعه \* و كف تيمور عن عناده \* ر قفل مترجها الي بلاده \*

# ذكر سكون ذلك الزمزم الثائر « و هدو ذلك البحرَ المائر، لتطمئن منه الاطراف فيصطمها كما يريد و يديو بها الدوائر،

ثم ان تامور خرج من سمرقند الى ضواحيها \* و جعل يتنقل في جوانبها و نواحيها \* و بنى حواليها قصبات \* سمّاهن باسماء كبار المُدُن و نواحيها \* و بنى حواليها قصبات \* سمّاهن باسماء كبار المُدُن والامهات \* و قد صفت له سموقند و ولايائها \* و ممالك ما و راء النهر و جهائها \* و تركستان و ما فيها من البلاد \* و نائبها من جهته يدعى خدايداد \* و خوارزم التي بها فَتَك و سطا \* و كاشغرو هى يدعى خدايداد \* و خوارزم التي بها فَتَك و سطا \* و كاشغرو هى ممالك في بحر ممالك الخطا \* و بَلَخْشان و هى على حدّه \* عن ممالك سمرقند متباعدة \* و اقاليم خراسان \* و غالب ممالك مازندران \* و رستمدار و زارلستان و طبرستان \* و الري و غرَنْي و استراباد \* و سلطانية و سائرتلك البلاد \* و جبال الغور المنيعة \* و عراق العجم و فارس الشامخة الرفيعة \* و كل ذلك من غير منازع \* ولامجاد ل و ممانع \* و له في كل مملكة من هذه الممالك وله \* او وله وله النائب معتبد \*

انموذج مما كان يغور \* ذلك الظلوم الكفور \* من عماكرة في بحور \* و يغوص على امور \* ثم يفور بشرور \* و من جملة ذلك غوصة مما وراء البهو و

#### خروجه من بلاد اللور.

ثم انه مع اتساع مملكته \* و انتشار هيبته و صولته \* و شُيُوع الراجيفه في الاقطار \* و بُلُوغ تخاريفه الاقاليم و الامصار \* و ثُقُلُ

اثقاله \* وعدم اختفاء توجهه الى جهة وانتقاله \* كان ليجزي في جسد العالم \* مجرى الشيطان من ابن آدم \* ويدبّ في البلاد \* دبيب السمّ في الإجساد \* قلت شعرً

يصوِّبَ يُمْنَةُ و يُصيب يُسُونِ \* ويَنْوِي جَبْهَةَ و القصد نَتْرَةٍ بيغا يكون له في المشارق بيارق فيالق \* اذ لمع له في الغرب بوارق بوائق \* بينما نغمات طبوله وضربات اعواده تُقْرَع في حصار العراق و إصبهان و شيراز \* و اذا برنات اوتاره و بوقات ابواقه تسمع ني مخالف الروم ومقام الرهاوي و رُكْب الحجاز \* فمن ذلك انه مكن في سمرقند مشغولا بانشاء البسائين وعمارة القصور \* وقد أمنت منه البلاد واطمانت الثغور \* فلما انتهت امورة \* و بلغ الكمال قصورة \* امر اجمع جُنْدة \* الى سموقندة \* ثم امرهم ان يصنعوا لهم قلانس ابتدعها \* على صورةٍ من التركيب و التضريب اخترعها \* فيلبَّسونها و يسيرون \* و ما بدَّن الى اين يصيرون \* ليكون ذلك لهم شعارا \* و قد كان ارصد له في كل جهة من صمالكه خُشارا \* ثم رُحُل عن سمرقند \* و اشاع انه قاصد خُجَنْد \* و بلاد الترك و جَنْد \* ثم انه إِنْدُمُس \* في دردور عسكره و انقمُص \* كأنه في لجة بحرِ انغمُس \* و لم يَشْعُر احد ابن عَطَف \* و لا إنى قصد المختَطَف \* و لا زال في تأريب و اسآد \* وجُوْب بلاد بعد بلاد \* يجري جُرْيَ المراكب \* ويسير سير أيرالكواكب \* ويطرح ما وقف و كلُّ من نجائب الجنائب \* حتى نبُّغ من بلاد اللَّور \* ولم يكن لاحد به شُعُّور \* وهي بلاد عامرة \* خيراتها متكاثرة \* و فوائهها وافرة \* اسم قلعتها بروجرد و حاكمها عز الدين العباسي \* و قلعتها و أن كانت في الحضيض لكن كانت تُسامي بمناعقها حصون الجبال الرواسي\* وهي

مجاورة هُمَّدان \* و مفاظرة عراق العرب كاذربيجان \* فاحاط بالقلعة و ما حواليها و حاصرم لكها المتولى عليها \* و لما كان صاحبها بالعدد \* ولا عدد ولا أهبة ولا مدد \* و كان في صورة المتوكل المعتسب \* و اتاه البلاء من حيث لا يحتسب \* لم يسمه الاطلب الامان \* والانقياد له و الأَنْعان \* فَنْزِل الله وسلمة قيادة \* فقبض عليه و فَبَط بلاد \* ثم ارسله الى سمرقند و حَبِسه \* وضيَّق عليه نُفْسَه و نَفُسَّه \* ثم بعد ذلك بمدة حلَّقه و رفع عنه ما نابه \* و صالحه على جُمَل من الخيل والبغال و رُدَّه الي بلادة و استنابه \* و لما استخلص ذلكه الكَّفور \* ولايات تلك الكفور \* واصل السير الى همدان \* في اقرب زمان \* فوصل اليها و اهلها غافلون \* فجاءها الباس بياتا أو هم قائلون \* فخرج اليه منها رجل شريف يقالله مُجُّتَّدى \* و كان عند الملوك مصطفى ولدَّيهُم مرتضى \* فشَفَّع فيهم فشَّقعه على ان يَبُّذُلوا مال الامان \* ويشتروا باموالهم ما من عليهم به من الارواح و الابدان \* فامتثلوا امرة و فعلوا \* و وزعوا ذلك فجمعوة و الي خزائدة فَقُلُوا \* فدعته نفسه الجانيه \* إن طُرح عليهم المال مرة ثانيه \* فخرج اليه ذلك الرجل الجليل \* و رقف في مقام الشفاعة مقام البائس الذليل \* فقُدلِ هفاعته \* و رهبه جماعته \* ثم انه سَدَكَ بمكانه وجدم \* حتى ثلاحق به عسكوة و النام \*

> ابتداء تخريب ذلك الخرب \* اذربيجان وممالك عراق العرب

و لما بلغ السلطان احمد بن الشيخ آريس \* ما فعله بغذم رعايا جيرانه النُّور وهَمَدان ذلك الأربَّس \* علم انه لا بد له من قصد مملكته و ديارة \* لإنه هو باداة بالشروط رح على شرارة طائر شرارة \* و ان عسكرد و ان كان كالسيل الهامر فانه لا مقارمة له بجمرد و تيارد \* و انه اذا جاء نَهْر الله بطل نهر عُيسى \* و لا مقابلة لسَمَرة فرعون مع عصا موسى \* قلت شعر

المديل يُقْلَع ما يلقالا من شُجَر \* بين الجبال و منه الصَّخْر ينفطرُ حتى يوافي عُباب البحر تنظرة \* قد اضحَّل فلا يبقى له اثر فاستعد للبلاء قبل نزوله \* و تأهب له قبل حلوله \* فتشمَّر للهزيمة \* و علم أن أيابه سالما نصف الغنيمة \* و اقتصر من بسيط فقة المقاتلة والمقابلة الوجيز \* و صمم على الخروج من ممالك بغداد و العراق و تبريز \* و قال لنفسة النجاء النجاء \* و وجهز ما يخاف عليه صحبة ابنة السلطان طاهر الى قلعة النجاء \* و ارسل الى تيمور الاشعار في المجاء \* فهن ذلك ما ترجمته و هو \* شعر

لئن كانت يدى في التحرب شلا \* فرجلي في الهزيمة غير عرجا \* ثم قصد البلاد الشامية \* وذلك في سنقخمس وتسعين وسبعمائه \* في حيوة الملك الطاهر الى سعيد برقوق رحمه الله تعالى \* فوصل تيمور الى تبويز \* و نهب بها الذليل و العزيز \* و وجه الى قامة النجاء العساكر \* لانها كانت معقل السلطان احمد و بها ولدة و زرجته و الذخائر \* و توجه هو الى بغداد و نهبها \* و لم يخربها و لكن سلبها سلبها \* و كان الوالى بالنجاء رجلا شديد الباس يدعى و لكن سلبها سلبها \* و كان الوالى بالنجاء رجلا شديد الباس يدعى اللهون \* عند السلطان احمد مأمون و له اليه ركون \* و معه جماعة من اهل النجدة \* و اولي الباس و الشدة \* نحوا من ثلثمائه رجل في العدة \* فكان ينزل بهم التون \* اذا اخذ الليل في السكون \* في العدة \* فكان ينزل بهم التون \* اذا اخذ الليل في السكون \* ومي المناق \* و يشين الغارة على تاك العساكر و الدكان المسكون \* فوهن إمر العسكر \* فاباغوا تيمور هذا الخبر \* فامدهم بنحو اربعين الف

مقاتل مشهور \* مع اربعة امرآء كبيرهم يدعى قتلغ تيمور \* فوصلوا الى القلعة ولم يكن اذ ذاك التون فيها \* وكان قد خرج الناس للغارة على من في ضواحيها \* فبينا هو راجع \* اذا بالنقع ساطع \* فلما اطلّع طلّع الخبر \* قال اين المفرّ \* فقيل كلا لا وزر \* فعلم الله لا ملجاء من الله الا اليه \* فثبّت جاشه وحاشيته و توكل عليه \* وقال ان الرؤس في مثل هذا المقام \* انما يكوفون قحت الاعلام \* فاحتموا فحو قلب هؤلاء اللئام \* فاما ان تبلغوا او تموتوا على ظهر المخيل و انتم كرام \* اذ لا ينجيكم من هذا الكرب \* سوى الطعن الصادق و الضرب \* قلت شعو

كريما مُت و الا مت لليما \* فما و الله بعد الدوت موت فتعاضدوا بهمة صادقه \* و عزيمة على حصول الخلاص من الله تعالى واثقه \* و قد احاطوا بهم احاطة الشّبكة بالسَّمكة \* و ماروا في وسطهم كالمغزّل في القُلكة \* و قصدوا الراية و حامليها \* و من يليها و ذويها \* فساعدهم ساعد سعد اللّجيان بنصرته \* و حل عنهم القبض الداخل انكيس عُقلته \* فاسالوا طي راياتهم ذات البياض من الدماء حمّو \* و فتحت لجماعتهم طريق الى عتبة النصور \* فلاح لهم فلاح \* و نجي لهم فجاح \* فنجوا من الشرور \* و حصل لهم السرور \* بعد ان قتلوا من العسكر اميرين احدهما قتلغ تيمور \* و لما وصل هذا الخبر اليه \* اسودت الدنيا في عينيه \* بل إنقلب الكون و المكن عليه \* نم انهض اليها بنَفْسه \* و ريض عليها بتَحرسه \* و احاط بجوانبها \* و القم الحرس افوا \* مضاربها \*

#### صفه قلعة النجاء

و هذة القلعة امنع من العقاب \* و ارفع من السحاب \* يناجي

السماك سماكها \* و يباهي الاقلاك استمساكها \* كان الشمس في شَرَفها \* تُرْص من الابريز على بيض شُرُفها \* وكان الثريا في انتصابها \* قنديل معلق على بابها \* لا يحوم طائر الوهم عليها \* فاني يصل طائش السهم اليها \* و لا يتعلق بخدَّم خدَّمتها خَلْخال خيال و افتكار \* فضلا إن يُحَلَّق على معصم عصمتها من عساكر الاساورة سوار \* و كان التون قد تربي في ترائب ترابها \* و اهل مكة اخبر بشعابها \* فصار كلما سجى الليل الساجم \* و ارصد لسَّرَّاق الشياطيري عيونه الرواجم \* هبط من تلك انقلال \* وسرى سُرى طيف الخيال \* ودب دبيب الشيم في اللحم \* و الماء في العود و الذارفي الفحم \* من درب الم تتوهمه الظُّنون \* بعون من لا تراه العَّيون \* الحيث لا يشعر به المُعَرِّس \* و لا يبصره العَسس \* و لا يزال يتلو عليهم آيات الاغفاء \* . يَنفُث بطلسماته الاستخفاء \* ويتقرب ويترقب \* حتى يلوح له نى الحتى مُضْرِب \* نَيْقَتُل ويُسلُب \* ويَنْهَب ويَهُرب \* نيكُرُ سالما \* و يفرُّ غانما \* فلم يزل ذلك دأبهم و دابه \* حدّى اعجز تيمور و اصحابه \* فلم يَرّ تيمور اوفق من الارتحال \* لضيق العجال \* وعُسُر المنال \* فارتحل عنها بعد أن رتب عليها للحصار اليّرك \* واستسر الحصار مدة طويلة و القضاء يقول له اصبر فانها لي تعجزك \* قيل انها مكنت في الحصار اثنتي عشرسنة \* رسبب اخذه لها أن التوك المذكور \* كان له اخ بالفسق مشهور \* فحصل بينه و بين ام السلطان طاهر \* خيانة ارجبت عليهما ما يجب على العاهر \* فاطلع ذلك طاهر بن السلطان احمد \* فقبض عليهما و قتلهما سالكا في ذلك الرأي الاحمد \* وكان اذ ذاك التون عن القَّلعة غائبًا \* قدخرج منها و قصد الغارة جانبا \* فلما رجع النَّوس اغلقوا باب القلعة عليه \*

و رموا باخيه من فوق السور اليه \* و اخبروه خدره \* وعجّره وبجّره \* فقال جزاكم الله احسن الجزاء \* وجعل حظكم من الخدرات اوفر الاجزاء \* لوكنت عالما فعله \* او حاضرا قدَّله \* لعاملته بماهو اهله \* و نعلت به ما يجب نعله \* و أُحِلُّ به من الزمان دراهيه \* و لاربتكم العبر فيه \* و لا شهرته في خلق الله تعالى و بريته \* و ناديت عليه هذا جزاء من يخون ولى نعمته \* ثم طلب الدخول \* فقطعوه عن الوصول \* فقال اما الحي فانه جذي فذاق ثمرة ما جناء \* واما انا فقلبي على الوفاء بعهدكم من الازل إلى حين و فاه \* و لم أ زل موالي وليكم \* و معادي عدوكم \* فان طرد تمونى فالى اين اذهب \* و ان رددتم رغبتى فيكم ففيمن ارغب \* فقالوا ربما إدركتك الحميم \* ولعقتك العصبيم \* فتذكرت اخاك \* و تفكرت شدتك بعد رخاك \* فنقمت \* و انتقمت \* و اعرججت بعد ما استقمت \* و تكدر منك ما صفا \* و ناهيك قصة الاخوين مع ذات الصفا \* قلت شعر

و يمكن رصل الحبل بعد انقطاعة \* و لكنة يبقى به عُقْدة الربط فانشألهم ايمانا واثقه \* ان كلماته وعهوده صادقه \* فقالوا له لاتطل فما حييت \* مالك عندنا مقبل و لا مبيت \* فارجع من حيث جئت \* و هذا اخر العهد منك غضبت ام رضيت \* فاخذ يذم دهرة \* ويأكل يده ندامة و حسّرة \* على انه انفذ عمّرة \* في طاعة من لم يعرف قدرة \* ثم دنى فتدلى \* و عبس و تولى \* وسيب فرسة و ماله \* و فرق خيلة و رجالة \* و لما لم يكن له ملجا \* سوى قلعة النجا \* و قد خرجت من يده \* و القت النار في كبده \* ضرب اخماسا لاسداس \* فيمن يقصدة من الناس \*

ثم أورى برأيه الزنَّد \* أن يقصد مدينة مرنَّد \* و كانت تحت حكم تيمور \* و فيها ارامولا تمور \* فسالمها \* وقصدها كمها \* لابسا لبدا \* و تاركا صالا و ولدا \* و لما اتصل بحاكمها الخبر \* ا المُجْبُن و الخور \* فاضطرب و اقشعر \* و اضطرم و اعتكر \* و اخذ الحذر \* ورام المفرّ \* فقيل انه وهده \* من غير رجال وعد \* فرجع عقله اليه \* و دخل التون عليه \* فاخذ في التفتيش عن امورة \* ثم قطع رأسة و ارسلة الي تيمورة \* فلحرق لذلك و انتكى \* وتأسف عليه و بكي \* وارسل الى قاتله فعزله \* ثم صادره و قتله \* ثم ان السلطان طاهرا لما احدث هذا الحدَّث \* و تلجس بهذه المخبائث و الخَّبَّث \* لم يمكنه الاقامة فاذن بالرحيل \* و أمَّ بجماعته قبلة التعويل \* اذ نشز عنه صخدرات القلعة فعجز عن اهصان تعصينها \* وعدن في افتضاض ابكارها وعونها \* وقل جيشه و انفل \* فسل متَّاعة منها و انسل \* فذل الَّذِيمور صعابها \* و فتْم له ص غير معالجة بابها \* فولي فيها ص يثق به ص الاعوان \* و رصى به لعلة المجاورة الشيخ ابراهيم حاكم شرّران \* ثم تُذي عنان الفساد \* الي صوب بغداد \* فهرب السلطان احمد كما ذكر الى الشام في فئه \* وذلك في شوال سنة خمس وتسعين وسبعمائه \* فوصل اليها حادي عشرة يوم السبت \* فكبتها و من حواليها الى كُبت \* ذكر اخبار صاحب بغداد ، واسماء ابائه والاجداد

وكيفية دخوله الى هذة البلاد \*

و هو السلطان مُعَيْث الدين احمد بن الشيخ اُوَيْس بن الشيخ حَمَن بن حسين بن الشيخ حَمَن بن حسين بن اقبعًا بن ايدكان \* صاحب بغداد و اذرييجان \* و ما اُفيف الى ذلك \* من ولايات و ممالك \* و ايدكان جدة

الأملى أبي القان الكبير النجيد \* شَرَّف الدين سبط القاس أرغون بن ابى سعيد \* كان والده الشيخ أريس \* من أهل الديانة و الكُيْس \* ملكا عادلا \* و اماما شجاعا فاضلا \* مؤيّدا منصورا \* صارما مشكورا \* قليل الشَّر \* كذير البرِّ \* صورته كسيرته حسنه \* و كانت درلته تسعة عشرة سنه \* و كان محبه اللفقراء \* معتقدا للعلماء و الكبراء \* و كان قد أبتُصر في مَذامه \* لوقت مُوافاة حمامه \* ثم صدر هو و قبيله عن ولاية بُغداد قاصدين ديار بَكْرِ و أَرْزَنْجان فاستَّعَدَّ لحلول فوته \* و رصد نزولَ موته \* و خلع من المُلَّک يده \* وولاه حُسَيْنا ولده \* و هو اكبر بنيه \* و الافضل من اهله و ذويه \* و نبذُ ادانِيَّهُ و دنياه \* و اقبل على طاعة مولاد \* واستعطُّفه الى الرضي \* والعفوعما مضي \* ر الزم صَّلُوتُه ر صيامَّه \* ر زكوته وقيامة \* ر الزال يصلى و يصوم \* حتى إدركه ذلك الوقت المعلوم \* فاظهر سرَّه المصون \* وثلا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون \* فدرج على هذا الطريقة الحسنه \* وقد جارز نيفا وثلاثين سنه \* ومن مغرب تبريز انك قمرة \* وفي سنة ست و سبعين و سبعمائة وصل اني الشام خدرة \* و استقر ولدة جلال الدين حسين مكانه \* و افاض على رهيَّته فضلَّه و احسانه \* و كان كريم الشمائل \* جسيم الفضائل \* وافر الشهامه \* ظاهر الكرامة \* اراد ان يمشى على سنن والده \* و يُعْييني ما دتر من رسوم آثاره و معاهده \* فخدلته الاقدار \* و خالطت صفوً مساعية الاكدار \* و في سنة ثلث و ثمانين و سبعمائه \* وصل من تُصاده الى الشام فِكُه \* رهم القاضي زين الدين على بن جلال الدين عبد الله بن نجم الدين سليمان العبايقي الشافعي \* قاضي بغداد و تبريز و الصاحب شُرَّف الدين بن

الجاج عزالدين الحسين الواسطني \* وزير السلطان وغيرهما \* ثم في جمادى آلاَ من هذه السنة رئب السلطان احمد على اخيه المشار اليه نقتله \* وقام لينصر المُلك و الدين مكانه فخذنه \* فالأ تَجْفي حَيونه من الفناء سنَّة \* وعمره اذ ذاك نيف وعشرون سُّنَّه \* ولما استولى السلطان احمد ملى ممالك العراق \* مدَّ يد تعديه و ضم جناح الشَّفَّقة و الارفاق \* و شرع يظلم نفصه و رعيته \* ويذهب في الجور و الفساد يومه وليلته \* ثم بالغ في الفسق و الفجور \* فتجاهر بالمعاصي و تظاهر بالشرور \* و اتخذ سُفُك الدما \* الى سُلْب الاقراض و تُلُّم الاعراض سُلَّما \* فقيل ان اهل بغداد مُجُّوه \* و استغاثوا بتيمور فاغيثوا بماء كالمُهْل يَشوى الوُجوه \* فلم يَشْمُر الا ر التتارقد دهمته \* ر عساكر الجفقائي خيلا و رُجُّلا حطمته \* و ذلك يوم السبت المذكور \* من الشهرالمشهور \* فاقتّحموا الخيلهم رجلة و قصدوا الاسوار \* ولم يمنعهم ذلك البحر التّيار \* ورماهم اهل البلد بالسِّهام \* وعَلِم أحمد أنه لأَيْنْجِيه الا الانهزام \* فخرج فيمن يَثق به قاصد الشام \* فتبعه من الجغتاي ظائفة لكُأُم \* فجعل يكرُّ عليهم ويُردُّعُهم \* ويفرُّ منهم فيَطْمُعهم \* وحصل بينهم قتال شديد \* و قُتل من الطايفتين عدد عديد \* حتى وصل الى الحُلَّه \* نعبر من جَسْرها نهر دِجْله \* ثم قطع الجسر \* و نجا من ورطة الأَسْر \* و استموت الثَّمَّار في عَقْبِه \* ثكاد أنوفها تُدخُل فى ذنبه \* فوصلوا الى الجسرو وجدوة مقطوعا \* فتراموا في الماء و خرجوا من الجانب الاخر و لم يزالوا ثابعا و متبوعا \* ففاتهم و وصل الى مشهد الامام \* و بينه و بين بغداد ثلاثة ايام \*

# ذكر ما انتعله من الخديعة والمكر \* في بلاد ارزنجان و ديار بكر \*

فوصل الى ديار بكر و استخلصها \* ر من أيدي ولانها خلَّصها \* فعصت عليه قلعة تكريت \* فسلّط عليها من عساكرة كلُّ عفريت \* و ذلك يوم النلثاء رابع عشر ذي الحجه \* وقد ارتجَّت منه البلاد اشد رُجّه \* فحاصرها و اخذها في مفر بالامان \* و نزل اليه متوليها حسن بن بولتَمُور متدرّع الاكفان \* و في حفّنه وعلى عائقه اطفاله \* وقد ودعه اهله وماله \* واسلمتْه خيله و رجاله \* و ذلك بعد أن عاهدة أن لا يريق دُمَّةُ \* فارسله الي حائط فقَضَّه عليه ورُدُّمُه \* وقتل من بها من رجال \* وسبَّى النساء و اسر الاطفال \* وجعل يعيث ويستأصل \* ويقطع في الفساد ويُوصل \* حدى اناخ يوم الجمعة حادى عشربن هفر سنة ست و تسعين الى الموصل \* فاخربها وكسوها \* ثم الى رأس عين و نهبها و اسرها \* ثم الي الرها تحول \* و دخلها يوم الاحد عشرة شهر ربيع الاول \* فزاد عبتا و فسادا \* و جارى فيما عاند ثمودا و عادا \* و خرج من لك البلد \* ثاني عشرة يوم الاحد \* ثم اختلار من نسور قومه طائفه \* ملى ورد الدماء خائمة و ملى قتل المسلمين عاكفة \* فاخذ هم و الدُّغُر \* و في ممالك دياربكر الغُمَّر \* و لم يزالوا بها عابثين \* و لاذاها قاصدين \* وعليها ظالمين \* وفيها ماردين \* فقصدها بتلك العفاريت المصاليت \* و واصل السير اليها فوصل خمسة ايام من تكريت \* و مسافة ما بينهما للمجد \* الذيء شر يوما أن لم يترد \* وكان سلطانها الملك الطاهر تحقق افه لا يضر من اللَّجا اليه \* وقدم في ثوب الطاعة عليه \* فما وسعة الا التشدُّث بديل ذمَّمه \* والانتظام في سلك خُدَّمه \*

# ذكر ماجرى لسلطان ماردين عيسى الملك الطاهر من المحنة و البلاء مع ذلك الغادر الماكر

لكنه خاف غائلته \* فجمع حاشيته ر صاغيته \* ر قال اني ذاهب الملهذا الرجل و مظهرله الانقياد \* فان ردني حسبما ارىدفهو المراد \* و إن طالبذي بالقلعة \* فكوفوا الله على التأبي و المنعة \* و اياكم. إن تسلموها اليه \* او تعتمدوا في الكلام عليه \* وان دار الامر بين تسليم القامة ربين إتلاني \* فاحتفظوا بالقلعة واجعلوا التلاي في ثلافي \* فا نكم أن تُسلموها إليه خرجتم من باطنكم و ظاهركم \* و اتنى بالهلاك طلى اولكم وآخركم \* و خَسْرْتُم شعاركم و داراركم \* و غُمِينَتُم انفسكم و دياركم \* و اذا كان كذلك فالا اجعل نفسي مداكم \* و اكفيكم دروهي ما دهاكم \* و بعض الشر أهون من بعض \* وها إنا أَجُسُّ لكم الذبض \* ثم قصد ذلك الكالم \* المفسد الطالم \* بعد ما استخلف ابن اخيه الملك الصاليم \* شهاب الدين احمد الملك السعيد \* إسكندر بن الملك الصالم الشهيد \* و نزل يوم الاربعاء خامس عشرين شهر ربيع الاول سنة ست و تسعين و سبعمائه \* و اجتمع به في سُلَّخه بمكان يسمى الهلالية فقابله بشُنْعه \* و قبض عليه بسُرْعه \* وطلب صنه تسليم القلعه \* فقال القلعة عند اربابها \* و بيد اصحابها \* و إنا ما أملك الا نفسي فقدمتها اليك \* و قدمت بها عليك \* فلا تحملني فوق طاقتي \* ولا تكلفني غير استطاعتي \* فاتي به القلعة وطلبها منهم فابوا \* فقدمه اليهم ليضرب عُدُقه او يسلموها فنأوا \* فطلب منه في مقابلة الامان \* من الدراهم الفضيَّة مائة تُومان \* كل تومان ستَون الّفا \* خارجا عما يتقرب به اليه زلفي \* ثم انه شد وثاقه \* وسدَّ عليه ليذهب عنه ما به من قوة كل باب و طاقه \* و شمَّر للفساد ذيله \* و جعل يريح رجله و يُسمِّن خيله \* و يتفوق كاسات فساده \* و يُعربد على عباد الله و بلاده \* و استمر على ذلك لابعي و لايفيق \* و يتردد ما بين الفردوس الى رَسْمل و فصيبين و الموصل العتيق \* ثم امر عساكره في جمادى الاخرة ان يمردوا قاصدين \* و يقصدوا ثم امر عساكرة في جمادى الاخرة ان يمردوا قاصدين \* و يقصدوا ماردين \* فسابقُوا الطير \* و لاحقوا السير \* وجاوزوا بالنهار الانهار \* و بالليل السيل فقطعوا فقار القفار \* قطّع الهندي \* و عملوا في وبالليل السيل فقطعوا فقار القفار \* قطّع الهندي \* و عملوا في ثلك الجبال و القلال بما قاله الكذين \* و هو \*

سَمَوْتُ اليها بعد ما نام اهلها \* سُمُوَ حَبابُ الماء حالا ملى حال فوصلوا اليها على غفله \* و احتووا عليها من غير مهله \* و ذلك يوم الثلثاء ثاني عشرة \* و قد سللصبح حسام فُجْرة \* و طار غُراب الدجى عن وُكُوة \* فصاروا سوار معْصَم تلك الاسوار \* و احلوا الدمار هاتيك الديار \* فعَّرها رَجْفا \* و ساموها خُسفا \* و هدَّوها رَحْفا \* و دكّوها وَجْفا \* و تعلقوا باهداب ارجائها \* و نسلّقوا \* بالسلام من ارضها الى سمائها \* و كان متسلّقهم على الاسوار \* من القبلة رابية اليهود و من الغرب النّلُول و من الشرق المنشار \* فاخذوا المدينة عُنوة وتهوا \* و من الغرب النّلُول و من الشرق المنشار \* فاخذوا المدينة عُنوة وتهوا \* يكرة احد سواهم علو المنزلة و الوفعة \* و اكوهدوا ملتجدين الى يكرة احد سواهم علو المنزلة و الوفعة \* و اكوهدوا ملتجدين الى قوادمها و خوافيها \* و ذُبَّ عنهم من القلعة بالسهام والمكاهل من كان فيها \* بنقتلوا من ظفروا به ذَكُوا و 'نثى صغيرا و كبيرا \* و لم

يرَّتْضُوا بما فيها نهبا و بمن فيها اسيرا \* فجالد بعض الناس و اظهر لهم بعض الجالدة \* و اراد بتثبته لهم أن يُضُمُّ الجهاد الى الشهادة \* و الزالت آيات القتال عليهم تُتلَّى \* حتى امتلات المدينة من الجرمي و القُتْلي \* واستمرذلك من قبل طلوع الشمس \* الى ان مار اليوم امس \* وحين التقي على رُجنتي الكون عارضا الليل \* واستوفى اولنك المطَّقَّفون من ظلمهم و تعديهم الميزان والكيل \* و بادر نون الظلام \* يُونُسُ الشمس بالالتقام \* طرأ على ثلك الحركات السكون \* فتراجعوا و نزل العسكر مقابل . عُربون \* و قد قُتل من العسكرين ما سبق العدد \* و اكثرهم كان من اهل البلد \* فبانوا يعدون السلام و يثقفونه \* و ينتظرون الصباح ر يستبطونه \* الي أن شق الليل مكتوم جيبه \* و اظهر الظالم مكنون " غيبه \* و امرالكونُ وجه النهار ان يضوب على جُنْبي الاناق اطراف شييه \* بَكَّرُوا بُكُورِ الغُرابِ \* وبدروا التي الحرابِ والخَرابِ \* و عصروا اهل المدينة و حاصرها اشد حصر \* و هدموها و اسوارها من الظُّهر فمحوا آذارها بعد العصر \* ثم بارًا بالاثام \* و قدانتشر كظلمهم الظلام \*

# ايضاح ما اخفاء من الحيلة ، وصلود زند تلك الافكار الوبيلة

و لما آب ليله بالخُيْبه \* ولم يمكنه تحصيل القلعة بالهيبه \* شُخَّد فكرا \* وحدد مكرا \* وتاب عن المقابَحَه \* وثاب الى المصالَحَه \* فردع ذلك الخميس \* وارسل اليهم يقول \* ضمن كتاب مع الرسول \* نُعِلم اهل قلعة ماردين \* الضعفاء

والعجزة المساكين \* اننا قد عفونا عنهم و اعطيفاهم الامان على نفوسهم و دمائهم فليأمنوا وليضاعفوا لذا الادعية و هذه الرسالة نقلتها كما وجدتها \* فما استتب كيده \* ولا انجم قصده \* ال رصدها كانوا غير راقدين \* وشياطين حَرسها كانوا كهي ماردين \* فارتحل ذلك البلية \* بكرة السبت الى البشيريه \* وارسل الى آمدً الجنود \* مع امير يدعى سلطان محمود \* فتوجه بجيش طام \* و هاصرها خمسة ايام و ارسل يستمدة عليها \* فتوجه بنفسه اليها \* و احلها الهوان \* فطلبوا الامان \* فامَّن البوَّاب \* ففتم له الباب \* فدخل من باب الدُّلُّ \* و وضع السيف في الكُلُّ \* فاباد الجميع \* الماصي منهم و المطيع \* واسروا الصّغار \* و هَتَكوا استار الحَرَم وحُرُمَ الاستار \* و أذ أقوأ الذاس \* لباس الباس \* و التجي بعض الناس الى الجامع \* فقتلوا منهم نحو ألَّفي ساجد و رائع \* ثم حرَّقوا الجامع \* و رحلوا و تركوها بلاقع \* فهداه ابليس \* الي قلعة ارجيس \* ثم بادر بالتحريك \* وحط على قلعة اونيك \* وفيها مُضُربن قراصحمد اميرُ التركمُان \* فحاصروها و إخذرها بالامان \* و ذلك في سنة ست و تسعين و سبعمائة بعد عيد رمَّضان \* ثم قتل كل من كان بها من الجُنْد \* ومُيَّر مُضَّر الى سموقند \*

نصل

ثم استصحب الملك الطاهربسو، نيه \* و رحل سابع ذي القعدة سنة ست و تسعين و سبعمائة و حبسه في مدينة سلطانية \* و حبس عنده من أمرائه الامير ركن الدين \* و عزّ الدين السليماني و استنبوغا و ضياء الدين \* و ضيق عليه بان يقطع عن اهله خبرة \* بحيث لا يدري احد عُجَرة و بُجَرة \* و لما انخنه شد الوثاق \*

قصد الترجه الى دشت قُقجاق \* فاجرى نحوها ما اقام من الفتذة طي قدم و ساق \* و مكث الملك الطاهرسُّذَه \* لا يدري احد خبرة في يقطَّة ولا سِنَّه \* ثم وفدت الملكة الكبرى الى سلطانيه \* و خففت عنه ما به من ضِيق ربليه \* و <sup>فس</sup>عت له في مراسلة جماعته \* وحرضته على طلب الدخول في رضى تيمور وطاعته \* زاعمة انها ناصحة له وطالبة مصلَحَته \* وكان ذلك من مكائد تيمور و باشارته \* ثم رجع تيمور من الدُّشت في شعبان \* سنة ثمان و تسعين فمكث بسلطانية ثلاثه عشر يوما ثم توجه الى همذان \* و مكث بها الى ثالث عشر شهر رمضان \* ثم استدعى من سلطانية الملك الطاهر \* باكرام ثام و انشراح صدر و خاطر \* ففكوا تُيوده و تُيُود متعلقيه \* و عظَّموه غاية التعظيم مع ذريه \* و توجه اليه يوم الخميس خامس عشره \* و دخل عليه يوم السبت سابع عشرة \* فتلقاء بالاحترام و اعتنقه \* و اذهب عنه دُهشه و قُلَقُهُ \* و قبَّله في وجهه مرارا \* و اعتذر اليه مما فعله منه جِهارا \* و قال له انك لله ولي \* و رفيع القدر كابي بُكرِ عُلى \* وتحلُّل منه \* عما صدر في حقه عنه \* و ضافه ستة ايام \* و خلع عليه خَلَعُ الملوك العظام \* واحله صحلا جميلا \* و إعطاه عطاء جزيلا \* من ذلك مائة فُرُس و عشرة بغال \* و ستون النُّ ديذار كُبِّكيَّة وستة جمال \* و خلَّعاً مزركشة مكلَّله \* و انعامات وافرة مكمَّله \* و لوأ؛ يخفق ملى رأسه منصورا \*و سنة و خمسين منشورا \* كل منشور بتولية بلد \* و أن لا ينازعه فيه أحد \* أول ذلك الرها الى آخر ديار بكر \* الى حدرد اذربيجان ر ارمينية وكل ذلك من الدهاء والمكر \* وأن جميع حُكَّام تلك البلاد يكون تحت طاعته \* معدردين في جملة خدمه رجماعته \* يحملون اليم

الخراج والخدم \* ولا ينقلون الاعن امرة قدّما عن قدم \* احدث يكون شخص كل من مجارزيه بما افاء الله لظلَّه فيئًا \* ويُعفي هو فلا يحمل الى تيمور و لا الى غيرة شيئًا \* و هذا و إن كان في الظاهر كالأكرام \* فانه فيما يول ليه وبال عليه وانتقام \* و فيه كما ترى ما فيه \* و القاء المداوة بينه و بين مجاريه \* و ينجو ذلك الي ان يلتجى اليه \* و يعول في كل اموره عليه \* و يدخُل لكثرة الاعداد تحت ضبنه \* فيصل اذ ذاك منه الىحضنه \* ثم انه شرط عليه \* انه كلما طلبه جاء اليه \* ثم عانقه و ودَّعه \* و امر أمرآء، بتشهيمه فخرج من الضيق إلى السَّع \* بالث عشرين شهر رمضان ليلة الجُمُعه \* سَنَة ثمان و تسعين و سبعمائة فوصل الى سلطانيه \* في عِيْشة رضيَّه \* وحالة هنيَّة \* ثم عزم طي تبريز \* في جَعْفل نفيس عزبز \* و اجتمع باميران شاه \* فزاد في اكرامه ر عطاياه \* و شيعًه في احسن هيئة و ايمن طُور \* فجاء على وسطان و بدايس و ارزن الى الصور \* و وصل خبرة الى قبائله و العشائر \* فابتهج الناس و دُقت البشائر \* فوصل يوم الجُمُعة حادي عشرين شوَّال \* وخرج اهل المدينة و الاكابر للاستقبال \* و سبق الناسُ وليُّ عهدة الملكُ الصالم \* فدخل المدينة بفال سعيد وامر ناجيم \* و توجه الى مدرسة حُسام الدين \* وزار والدَّه واصواته العاضين \* وعزم على ترك القنحت المُّذيف \* و التوجه الى الحجار الشريف \* فلم يتركه الناس خامة وعامه \* و تراموا عليه و قبَّلوا اقدامه \* فصعد الى محل كرَّامته \* و استقر في كرسي مملكته \* وسياتي لهذا الشان \* مزيد بيان \* و ماجري من الامور \* عند قدوم تيمور \* و حلول عسكوة اللدُّام \* ماردين بعد خرابهم ممالك الشام \* قيل لما استقر الملك الطاهر في مملكته \* اجتمع عنده جماعة من ادباء ندماء حضرته \* فاقترح عليهم أن يقولوا في ذلك شيأ فقال أولا بدر الدين حسن بن طيفور \* شعر طغي تمر و استأصل الناس ظلمه \* و شاعت له في الخافقين الكبائر لقد زاد بغيا فافرحوا بزواله \* لان على الباغي تدرر الدوائر فقال ركن الدين حسين بن الاصغر احد الموقعين ثانيا \* شعر كن من رجال إذا ما الخطب نابعم \* ردوا الامور الى الرحمن و اغتذموا فسلموا الامر لما أن رأوا خطرا \* لذي الجلال فلما سلموا سلموا فقال القاضي صدرالدبن بن ظهير الدين الحديثي السمرقندي

طويل حيوة المرء كاليوم في عَد \* فَخْيَرته ان لا يزيد على الحَد ولا بد من نقص لكل زيادة \* وأن شديد البُطش يقتص للعُبد ثم قال علاء الدين بن زين الدين الحصني احد الموقعين رابعاً د و بيت

لا تعَزُن فالذي قضى الله يكون \* والامر موكّل الى كن فيكون ما بين تحرَّ بلَعْظ و سُكون \* الحالة تُنقضي و ذا الامر يهُون فاعجبه ذلك و اجازة خمسة آلاف درهم \* و صرَّفَه و الله اعلم \*

ذكر رجومه من ديار بكر و العراق \* و توجهة الي مهامة قفجاق \* و وصف ملوكها و ممالكها \*

ثم انه رجع من عراقي العرب و العجم \* وقد ثبتت له في ممالكها أيَّة قدَّم \* و ذلك بعد أن قَدِم عليه الشيخ ابراهيم \* وسلمه مقاليد ما بيده من أقاليم \* وقف في مواقف خدمته \* وانتظم في سلك عُبده \* واحله محل ولده \* و سنذكر كيف تغرّب عليه \* و من اي طريق تقرّب اليه \* فقصد دشت قفجاق \* و جدّ في الوخد و الإعناق \* و هو مُلك فسيم \* يحتري طى مهامه فيم \* و سلطانها توقداميش \* و هو الذي كان في حرب تيمور امام السلاطين المخالفين كالجاليش \* أذ هو أول من بالعدارة بارزه \* و في بلاد تركستان واقفه و ناجزه \* و إنجَدُه في ذلك كما مر للسيد بركه \* و بلاد الدشت تدعى بلاد قفجاق و دهت بركه \* والدشت باللغة الفارسية اسم للبرّيه \* وبركة المضاف اليه هواول سلطان اسلم و نشربها رايات الملة الاسلاميه \* و انما كانوا عُبَاد اردُان \* و اهل شرك لا يعرفون الاسلام و الايمان \* و منهم بقية يعبُدون الاصنام الى هذا الاوان \* فقوجه الى ذلك الاقليم \* من طريق الدَّرْ بَنَّد الجاري تحت حكم الشيخ ابراهيم \* وهوسلطان ممالک شروان \* رنسبه منصل بالملک کسری انوشروان \* وله قاض يدعى ابا يزيد \* يفضُل طي جميع اركان دراته بالقرب اليه ويزيد \* هو دستور مملكته \* و قطب فلك سلطنته \* فاستشار، في امور تيمور و ما يفعله \* ايطيعه ام يتحصن منه ام يُقرّ ام يُقاتله \* فقال له الفرار في رأبي أصوب \* و التَحَصُّن في الجبال الشواهق ارتق عندي و انسب \* نقال ليس هذا برأي مصيب \* انجوانا و اترك رعيتي ليوم عصيب \* و ما ذا أجيب بوم القيامة رب البريه \* اذا رعينت امورهم و أضَّعت الرَّعيَّه \* ولا عزُّمت ان أذاتله \* بالحرب و الضرب أقابِله \* و لكذي اترجه اليه سربِعا \* و اتمثل بين يديه سامعا لأمره مطيما \* نان ردني الى مكانتي \* و قررني في ولايتى \* فهو قصدي وغايتي \* و ان آذاني

ار عزلني \* او حبسني او قتلني \* فتُكفي الرعية مؤنة القتل و النَّهب و الاسار \* فُيُولِي اذ ذاك عليهم و ملى البلاد من يختار \* ثم اسر بالاقامات فجُمعت \* و إذن للجُيوش فتفرَّقَت و تمنَّعَت \* و بمدن الولايات ان تتزين و تتزرق \* و بسكانها برا و بحرا ان تأمن فتعامل وتتانَّق \* وبالخُطَبِ أن تُقرأ فرق المنابر باسمة \* و بالدنانير و الدراهم ان تضرب بوسمه و رسمه \* ثم حمل التقادم و الخدم \* و توجه اليه بأُطْيَب جاش و اثبت قدَّم \* و لما وفد عليه \* و تمثل بين يديه \* قدَّم الهدايا و النُّحُف \* و انواع الغرائب و الظُّرَف \* و عادة الجغناي في تقديمهم الخدَّم أن يقدموا من كل جنس تسعه \* لينالوا بذلك عند المُهدئ البه الكرامة و الرفعه \* فقدم الشيخ ابراهيم من كل جنس من اصفاف ما قدمه تسعه \* و من المماليك ثمانيه \* فقال له المتسلمون كذلك و اين تاسع المماليك فقال التاسع نفسي العانيه \* فاعجب تيمور هذا الكلام \* و رقع من قلبه بمكان و مقام \* و قال له بل انت رلدى \* و خليفتى في هذه البلاد ومعتمدي \* وخلع عليه خلعة سنيه \* ورده الى مملكته مستبشرا ببلوغ الأمنيَّة \* ثم مُرِّقت تلكُّ الاقامات \* وتوزعت الفواكم والطعامات \* ففضل منها امثال الجبال \* عن ذلك العسكر الذي هو كا التَّحا ر الِّرمال \* ثم تركة و سار \* الى بلاد الشمال و التتار \* و سبب آخر لقصده تلك الممالك \* و إن كان الله الى ذلك ان الامير أيدكو كان عند توقفاميش احد رؤس امراء المَيْسُوة \* و الاعيان المتخذين في الذار ان لدفعها و ارباب الرأي و المشورة \* و قبيلته تدعى قوبكومات \* و قبه كل التُّرك كقبائل العرب و اللغات كاللغات \* و كان ايدكو قد أحسّ من مخدومه

تغير خاطر خاف منه على نفسه \* و كان توتتاميش شديد الباس فخشي منه حلول بأسه \* فلم يزل منه متحرزا \* و للفرار اذا رأى منه ما يقتضي ذلك مستوفزا \* و جعل براتبة و براقيه و يدار به و يداريه \* ففي بعض ليالي السرور \* و نجوم الكاسات في افلاك الطَّرَب ثدور \* و سلطان الخُّموة \* قد انفذ في اسير العقل امرة \* طفم توقناميش الى أن قال لايدكو \* و نور البصيرة ليخبو و يذكو \* ان لي و لك يوما \* يسومك الخَسْف سومًا \* ويُوليك عن موائد الحيوة صوما \* و يملأ عين بقائك من سِنة الفناء نوما \* فغالطه ايدكو و باسطة \* و قال أعيد مولانا الخاقان \* إن يَحْقد على عبد ما خان \* و إن يذري غرامًا هو أنْشاه \* إو يهويُّ إساسا هو بَذاه \* تم اظهر اللَّدالُّ و الخشوع \* و الدَّمَسْكُن و الخذوع \* و تحقق ما كان ظنَّة \* و اعمَّل في رجه الخلاص فرهذه \* واستعمل في ذلك الذَّاء والفطنه \* و عَلم انه ان اهمل امرة او امهله انه \* فمكث قليلا و اشتغل السلطان \* ثم إنسلت من بين الحواشي و الاعوان \* و خرج في لجاجَّه \* كأنه يُريد قضاء حاجه \* و اتى اصطُبْل ترقتاميش \* اجاش يجيش و لا يطيش \* وعمد الى فرس مُسْرَجه \* منجيّة . مُنجِبَه \* أتيمت مُعَدَّه \* لكل شِّده \* وقال لبعض حاشيته \* المؤتمن طئ سوة من فاشيته \* من اراد أن يوافيني \* فعند تيمور ياقيني \* و لا نُفْش هذه الاسرار \* الا بعد ان تحقق اني قطعت القفار \* تم تركه و سار \* فلم يشعُّو به الا وقد سبق \* ورَّكب طَبَّقا عن طبق \* و قطع على انوال السير أَطُول الشُّقَق \* علم يدركوا منه الاثار \* و لا لحقوا منه و لا الغبار \* فوصل الى تيمور و قبل يديه \* و عرض حكاياتِه و اخبارَه كما جَرَتْ عليه \* و قال انت نطلُب البلاد الشاحطَــ

والاماكن الوعرة الساقِطه \* و تُركّب في ذلك الاخطار \* و تقطع نُقار القفار \* و تتلو اسفار الاسفار \* و هذا المَغْنَم البارد نُصْب عيذك \* ندركه هنياً مرياً بهيَّدْك و لينك \* فِفيَّم النَّواني و النَّفاعُس \* و عَلامً التقاعد و التقاعس \* فانهُض بعزم صميم \* فانالك به زعيم \* فلا قلعة نمنَّمُك \* و لا منعة نقلَعُك \* و لا قاطع يدنَّعُك \* و لا دانع يقطَّعك \* و لا مقابل يقابلك و لامقاتل يُقاتلك \* فما هو الا اوشاب و اوباش \* و اموال تُساق و خزائن بارجُلها مُواش \* و لازال يحرَّضه على ذلك و بطالب \* و يفتل منه في النُّه روة و الغارب \* كما فعل معه عثمان قرايلوك حين جاء الى تبريز موسواسة \* و حرفة ملى دخوله الشام بعد قتلة السلطان برهان الدين احمد و محاصرة سيواسة \* كمايذكر \* فتهيأ تيمور باوفي حركه \* الى استخلاص دشت بركه \* و كانت بلادا بالتقار خاصه \* و بانواع المواشى و قبائل التَّرك غامَّه \* محفوظة الاطراف \* معمورة الاكفاف \* فسيعة الارجاء \* صحيحة الماء و الهواء \* حشَّمها رُجَّاله \* و جنودها نَبَّاله \* افصم الاتراك لَهُجه \* و ازكاهم مُهجه \* و اجملهم جُبهه \* و اكملهم بهجه \* نساوُهم شموس - ورجالهم بدور \* و ملوکهم رؤس ـ واغذیا وهم صدور \* لا زور فیهم و لا تدلیس \* ولا مكربينهم ولا تلبيس \* دابهم الترحال على العجل \* مع امان لايدانيه وجل \* مُدنها قليله \* و مراحلها طويله \* و حد بلاد الدشت من القبلة بحر قلزم الظُّلوم الغُشوم ، و بحر مصر المنقلب اليهم من بلاد الروم \* وهذان البحران \* كادا يلتقيان \* لولا أن جبل الجَرْنُس بينهما بُورَّةُ لا يبنيان ، و من الشرق تَخوم مماليك خوارزم وانزار وسفتاق \* الى غير ذلك من البلاد و الافاق \* آخذا الي قركستان و بلاد الجتا \* متوغلا الى حدرد الصين من ممالك

المعفول و الخطاه و من الشمال \* مواضع و براد و و قفار و رماً لكالجبال \* و كم في ذلك من تيه \* تحير الطير و الوحش فيه \* و هو كرضى الكبر الزمان غاية لا تُدرَّك \* و نهاية لا تُسلك \* و من القرب تخوم بلاد الروس و البلغار \* و ممالك النصارى و الاشرار \* و يتصل بتلك النخوم \* ما هو جار تحت حكم ابن عثمان من ممالك الروم \* و كانت القوافل تخرُج من خوارزم و تصير بالعجل \* و هم آمنون من غير ريب ولا وجل \* و الى قريم طولا و مسيرة ذلك نحو من ثلاثة اشهر \* و اما عرضا فهو بحر من الرمل امده سبعة ابحر \* لا يهتدي فيه المخريت \* و لا يقربه من الرمل امده كل عفريت \* فكانت القافلة لا تحمل زادا و لا عليقا \* ولا يصحبون معهم رفيقا \* و ذلك لكثرة الامم \* و رفور الامن و الماكل و المشرب من الحشم \* فلا يصد رون الاعن قبيله \* و لا ينزلون الاعند من يكرم نزيله \* و كانه قبيل فيهم \* شعر

متكنفي جنبي عُكاظً كليه ما \* يدعو رَليد هم بها عرعام واما اليوم فليس بتلك الأماكن \* من خوارزم الى قريم من تلك الامم والحشم متحرّك ولا ساكن \* وليس فيها من انيس \* الا اليعانيو والا العيس \* وتحت الدشت سراي وهي مدينة اسلامية البنيان \* بديمة الاكان \* وياتي وصفها \* وكان السلطان بركة رحمه الله لما اسلم بناها \* و اتخذها دارا للمك و اصطفاها \* وحمل امم الدشت على الدخول في حمي الاسلام و رعاها \* فلذلك كانت محل كل خيرو بركه \* وأضيفت بعد اضافتها الى قفجاق و الى بركه \* انشدني لنفسه مولانا وسيدنا الخواجة عمام الدين بن الموهوم مولانا وسيدنا الخواجة عبد الملك و هو من

اولاد الشيخ الجليل برهان الدين المرغيناني رحمة الله في حاجي ترخان من بلاد الدشت بعد مرجعة من الحجاز الشريف سنة اربعين سنة اربعين و ثمانمائة انتهت اليه الرياسة في سمرقند و قد قاسئ في دُرْب الدشت انواع النَّكال قولة \* شعر

قدكنت اسمع ان الخيريوجُد في \* صحراء تُعْزى الى سلطانها بركه بركة بركت ناقة ترحالي الجانبها \* نما رأيت بها في واحد بركه و انشدني ايضا لنفسه معرضا بمولانا و سيدنا و شيخنا حافظ الدين محمد بن ناصر الدين محمد الكُرديّ البرّازي تغمّده الله تعالى برحمته في الزمان و المكان المذكورين \* شعر

متى تحفظ الناس في بكدة \* مصالحها في يدّي خافظ في المائة على المائة في المائة في المائة البس بالحافظ والمائة المائة المائ

مجمع العلم ومعدن السعادات \* و اجتمع فيها من العلماء والفضلاء \* والادباء والظرفاء \* ومن كل صاحب فضيله • و خصلة نبيلة جميله \* في مدة قليله \* ما لم ليجتمع في سواها \* و لا بي جامع مصر و لا قراها ﴿ وبينَ بنيان سواى و خراب ما بها من الامكنه \* ثلاث رساني سنه \* وكانت من اعظم المدُّن وضعا \* و الأرها للخلق جمعا \* حكى أن رجلا من أعيامها \* هرب له رقيق \* سكن في مكان صُنَّجي عن الطريق \* و فاتم له حالونا \* يتسبُّبُ فيه و يحصُّل له قونا \* و استمر ذلك المهين \* نصوا من عشر سنين \* لم يصادفه فيه مولاه \* و لا اجتمع به و لا رآه \* و ذلك لعظمها \* و كثرة أممها \* و هيعلي شط نهر منشعب من دهر أثل \* الذى اجمع السياحون والمؤرخون وقطاع المعاهل \* انه لم يكن في الافهر الجاريه \* و المياء العذبة الذاميه \* اكبر منه و هو يأتي من بلاد الروس \* و ليس له فائدة سوى اغتيال النفوس \* و يصبُ في بحر القُلْزُم \* وكذلك جَيْحرنُ و سائرُ انهار العُجْم \* مع ال بحر القُلْزُم محصور \* وعليه بعض ممالك العَجَم تدور \* مثلُ کیلان و مما زندران \* و استرآباد و شروان \* و اسم نهر سرای سُنْکلا و لا يقطع ايضا الا باالمراكب \* و لايتبت عليه قدم لراجل و لا راكب \* و كم فرَق تتفرَّقُ من ذلك البعر العريف الطوبل \* وكلُّ فرَّق اعظم من الفراة والذيل \*

## ذكر ومنول ذلك الطونان \* و جعفه امم الدشت بعد كسرة توقتاً ميش خان

فوصل تيمور الى تلك الدارة \* بالعساكو الجرارة \* بل بالبحار

الزخارة \* دري السهام الطيارة \* و السيوف البنارة \* و الرماح الخطارة \* وا لاسود العصارة \* و الذمور الكزّارة \* من كل شانّ الغارة \* مدرك في العدر أنارد \* حام حقيقته رجارد \* وعرينه روجاره \* و فريسنة و نجارة \* واليج من بحر الحرب غمارة \* مقاوم امواجة و تيارة \* فارسل توقتاميش الى زغماه حشمة \* وعظماء أممه \* و سُكَان احقافه \* و قطَّان اطرافه \* و روس أَسْرَته \* و فُروس ميمنته و ميسرته \* فاستدعاهم \* والى المقابلة والمقاتلة دعاهم \* اتوا في ثوب طاعته يونُلون \* و هم من كل حدّب بنسلون \* و اجتمعوا شعوبا و قبائل \* صابين فارس و راجل \* و ضارب نابل \* و مقبل و قابل \* و مقاتل و قاتل \* بِمُرْهُف و ذابل \* و همقوم نُبالُ النبال \* و نُضَّال النضال \* لايطيشون سهما \* وهم من بني تُعَل ازمئ \* اذا عقدوا الاوتار \* اصابوا الارتار \* و ان قصدوا الأوطار \* وجدوا المقصد جنّم او طار \* ثم نهض للمصادمة \* و استعد المقاحمة والمقاومه \* بعساكر كالرمال كثرة \* و كالجبال قرَّة \*

## ذكرما وقع من الخلاف ه فى عسكر توقناميش وقت المصافى

و هين تواقف الصَّفان \* و تناقف الزهفان \* برز من عسكر توقتاميش احد روس الميمنة \* له دم على احد الامراد فطلبه منه و في قتله استأذنه \* فقال له لينعم بالك \* و ليُجَبُّبُ سُوالكُ \* قلت شعر لكن ترى ما قد طرى \* على الورى و ما جرى

فامهاً خاصل الله الفصل الله على المراد حصل المال المطينك المال المطينك المرك منه الرك المال المرك الم

ارطرك \* قال لا و لكن الساعة \* و الا نلا سُمَّع لك و لا طاعة \* فقال نعن في كرب مُهِمَّ \* هو من مرامك اهم \* وخُطْب مُدلَّهم \* هومن مصابك اغم \* فاصبر و التعجل \* واطمدُن ولا توجل \* فِما يَذَهُبُ لاهِدَ حَقَّ \* ولا يضيعُ مُستَعَقَّ \* فلا تلجى الاعمى الى الجُرف \* و لا تكن ممن يعبد الله على حرف \* فكأنك بليل الشدة وقد ادبر \* و بصباح الفلام وقد اسفو \* فالزم مكانك \* و نازل اقرانك \* و تقدم و لاتناخر \* و اصدُّعْ بما تُؤمُّو \* فانجرُّه ذلك الامير \* بجمع كثير \* و اتبعه كل باغ و غار \* و تبيلته كلها و اسمها اقتاو \* فانطلق يروم \* ممالك الروم \* فوصل هو و حشمه الى ضواحى أدرنه \* واستوطى تلك الامكنه \* فاختل لذلك عسكر توقياميش \* و صارت سهام مرامه عن مراميه تطيش \* ولم يربدا من اللَّقاء \* وصدق الملتقى \* فثبت جاشم و جيشه \* وهزم وقارة وطُيْشه \* و قدم من اطلابه الابطال \* و رثَّبُ الخيالة و الرجال \* و قرَّى القلب و الجناح \* و سدد النبل و الصَّفاح \*

و اماجيش تيمور \* فانه مستغن عن هذه الامور \* لان امرة معلوم \*
و وصفه مفهوم \* و سطر النصر والتمكين طئ جبين راياته مرقرم \*
ثم تدانى الجيشان و اصطدما \* و اصطليا بنار الحرب و اصطلما \*
و التفت الاقران بالاقران \* و امتدت الاعناق للضراب و شرعت النحور للطعان \* و اكفهرت الوجوة و اغبرت \* و كشرت ذبأب الضراب و اهرت \* و تعانشت اسود و اهرت \* و تعانشت اسود المجنود و ازبارت \* و اكتست بريش النبال الجلود فاتشعرت \* و هوت جداد الجباه و رؤس الرئس في محواب الحرب للسجود

فخرّت \* وثار الغبار وقام القتام \* و خاض احجار الدماء كل خاص و عام \* و صارت فجوم السهام \* في ظُلام القُثام \* لشياطين الاساطين رجوما رواشق \* و لوامع السيوف في سحاب التراب على الملوك و السلاطين بُورَقا و صواعق \* و لا زالت سلاهب المنايا تجوب و تجول \* و ضراغم السرايا تصوب و تصول \* و نفع السنابك الى الجو راقيا \* و نجيع السوافك على الدَّو جاريا • حتى غدت الارض سمّا و السموات كالبحار ثمانيا \* واستمو هذا اللدد والخصام \* أحوا من ثلثة ابام \* ثم انجَلَى الغبار \* عن انهزام جيش تُوتناميشُ و ولَّى الادبار \* و فرت عساكر و وانذعرت \* و انتشرت جنود تيمور في ممالك الدشت واستعرت \* واستولي طي قبائلها \* و اته على ضبط اواخرها و اوائلها \* و احتوى على الذاطق فمازه \* و على الصامت فحازه \* وجُمَّع الغذائم \* و فرق المغانم \* راباح النهب والاسر \* واذاع القهر والقسر \* واطفأ فقائلهم \* و اكفأ مقارَلهم \* و غيّر الارضاع \* رحمل ما استطاع \* من الاموال و الاسرئ و المتاع \* و وصلت ظُراشتُهُ الى اراق \* و هدم سرای و سرابکوق و حاجی ترخان و تلک الافاق \* و عظمت منزلة ايدكو عنده \* ثم انتقل قاصدا سمرقنده \* وصحب ايدكو معه \* و رام منه ان يتبعه \*

### ذكر ايدكو و ما صنعه ﴿ وَكُيْفَ خَلْبُ تَيْمُورِ

#### و خدمه ه

فارسل ايدكو قاصدا الى اقاربه وجيرانه \* وقبائل الميسرة كلهم من اصحابه و اخدانه \* من غيران يكون لتيمور \* بذلك شعور \*

ان يرهلوا عن مكانهم \* ويتشمّروا عن اوطانهم \* و ان يلحوا جهةً عَّينها \* و اماكن بيَّنها \* صَعْبةً المسالك \* كثيرةً المهالك \* و ان امكنهم ان لا يقيموا في منزل واحد يومين فليفعلوا ذلك \* فانه إن ظفر بهم تيمور بدَّد مسلهم \* و ابادهم كلُّهم \* فامتثلوا ما رسم به ایدکو \* و ارتحلوا و لم یلووا \* و لما علم ایدکو ان جماعته فوزوا \* و حشمَّهُ لتيمور اعجزوا \* قال له يا مولانا الامير \* أن لي من الاقارب والحشم الجم الغفير \* وانهم عضدى و جناهي \* و بصلاح معايشهم صلاحي \* و لا آمن عليهم أن يلقوا بعدي \* من توقتاميش الجور و النعدي \* بل لا اشُّك انه يُفنيهم \* و يُبيدُهم عن بكرة ابيهم \* وحيث يمتذع عليه اجاه جذا ك جانبي \* ينتقم لسوء طويته من حشمي و اقاربي \* لان سدا هذه الملاحم الا اَلْحَمتهُ \* و في مضائق البلاء ومآرق الانكسار انا اقحمته \* و **ملي** كل حال فلايطيب على قلبي أن يساكذوه \* وكيف يهذا لي العيش و اصدقائي مجاوروه \* فان اقتضت الاراء السنيرة \* ارسال قاصد الى تلك الاماكن والقبائل الكثيرة \* صُحبة مرسوم شريف \* وامر عال مُنيف \* باستمالة خواطرهم \* و تطييب قلوب قبائلهم وعشائرهم \* والامر بقرحالهم \* و ترقيم حالهم \* فلكون جميما تحت الظل الشريف \* في روض عيش و ريق و ريف \* و نتخلص من هذا الدشت \* الخَلق الدُّسْت \* و نقتضي ما مضى من الاعمار \* ونقضى الباقي في جنات تجري من تحتها الانهار \* فالرأى الشريف اعلى \* واتباع ما يبديه بالمماليك اولى \* فقال له تبمور انت عُذيقها المُرجَّب وجُذيلُها المحكك \* و مع وجودك انت من يسلُكُ هذا المسلك \* فقال كل الانام

عبيدك \* و تابع مرادك و مريدك \* و من تراه لشي اهلا \* كان كل حَزْن عليه سهلا \* فقال بل انت اولي بهذا الامرفكي ضمينه \* اذ لايُفتى ومالكُ في المدينة \* فقال اضف إلى واحدا من الامراء \* ليكون لي عليهم وزرا \* مع مُواسيم شويفة \* بما تقتضيه الاراء المنيفه \* فاجابه وقضي مرادً \* و اضاف اليه من اراده \* فقضيا مأربهما ونجَّزا \* ونحومطلبهما تجهَّزا \* و لما فصل ايدكو عن تيمور \* استدرك فارطة \* وعلم أن ايدكو خُلَّبُه عَقَلُه وغالطه \* فانفذ اليه قاصدا \* أن يكون اليه عائدا \* لامرقد مذبح \* ورأى قد جنم \* فلما قدم القاصد عليه \* وبلُّغ ما ارسل به اليه \* قال له و للامير الذي معه \* وقد نهي كلا منهما ان يتبعه \* اقضيا مآربكما \* ر ألحقا صاحبكما \* و تُبلًا يديه و ابلغاه \* ان امد اجتماعنا هذا منتهاه \* و اني برى منه اني الحاف الله و لم يمكنهما صخاشنتُه \* ولا وسعَهما في تلك المضايقة الشديدة إلا ملاينته \* فودعاه وانصرفا \* والحرفا وما رقفا \* ولما بلغ تيمور ذلك تضرر وتضرم \* وتبرح وتبرم \* وحرق عليه الأزَّم و ثندمٌ \* ولات حين مُنْدَم \* وكاد يقتُلُ نَفسُهُ حَنْقاً علية \* و تَجرُّع كامسات و يوم يعضُ الظالمُ طي يديه \* و لم يمكنه التقيد به فلم يتحرك له بحركه \* و توجه الى ممالكه ثم الى سمرتند و تركه \* نكان هذا آخر امره من دشت بركه \* قيل انه لم ليخدم تيمور ويُدهيه \* ويخلبُه قولا و فعلا ويُطغيه \* سوى ايدكو المار ذكرة \* اقول وسوئ قاضى القضاة ولى الدين عبد الرحمن بن خلدون المالكي الاتي حكايته و اصرَّه \*

## تنه ملهرى فى نواحى الشمال \* بين توقتاميش و ايدكو من الجدال و القنال \* الى ان تغير امركل منهما و حال \*

ولما انفصل تيمور بما حصل \* و استقر في مملكته بعد ما وصل \* اتصل ايدكو بحاهيته \* و ابتهج بعصاغيَّته و غاهيَّته \* فاخذ في التفتيش \* عن أمور نونتاميش \* و تحفَّظ منه وتحرَّز \* و لمُناواته انتصب وتجهز \* اذ لم يمكنه رَنَّقُ ما فَتَقَه \* و لا رَتْع ما خَرَته \* و ايضاً ما امكنه الاستقلال بادعاء السلطنه \* أذ لو أمكن ذلك \* لادَّعاه تيميور الذي ملك الممالك \* فنصب من جهته سلطانا \* و هيَّد في دار الملك خانا \* و دُعا رُونس الميسرة و وجوه قيائلها اليه \* فلبوا دعوته و اقبلوا عليه \* اذ كانوا اقوى من غيرهم \* آمنين من ضرر الجغتاى و فُدُرهم \* فقوي بذاك سلطانه \* و عُمر بقُفول الجنود خانه \* و ثبت في دار الملك اساسه و عكت اركانه \* و اما توتتاميش فبعد ان تراجع وهله \* و استقر في دماغه عقله \* و رحل عُدُود \* وحصل هُدُوه \* جمع عساكره \* و استنجد قومه و ناصره ، فلا زالت ضُروب الضراب لحراب الحروب بينه وبين ايدكو تائمه \* و عيرن السكون كجُفون الزمان المتعامى عن صلحهما نائمه \* الى أن بلغ مصانهم خمص عشرة مرد \* يُدالهذا على ذاك تارة وذاك على هذا كوة \* فاخذ امر قبائل الدشت في التفاقص و الشتات \* و بواسطة قلة المُعاقل والحُصون وقعوا في الانبثاث والانبتات \* لاسيما وقد تفارشها أسدان \* و اظل عليها نكدان \* و قد كان جُلُّهم ذهب مع تيمور \* و اممئ وهوفي امرة محصور \* وفي حصرة مأسور \* فانقلذت

منهم طائفة لا تحصي ولا تعصر \* ولا يمكن ضبطها بديوان و لا د فتر \* وافعازت الى الروم و الروس \* و ذلك لعَظَّهم المشورُم و جدهم المعكوس \* فصاروا بين مشركين نصاري \* و مسلمين أساري \* كما معله حَبِلَةُ ببني غُسَّان \* واسم هذه الطائقة قرا برُغدان \* مبواسطة هَذَهُ الاسبابِ \* آل عامر الدهت التي الخَلَا و الخَرابِ \* و النَّفارُّقُ و النَّباب \* و الانقلات و الانقلاب \* و صرت بحيث لو سلكها احد \* ص غير دليل و رَمَّد \* فانه يهلك على الحقيقه \* الضاءته في المُتجاز طريقه \* اما صَيْفاً فلانَّ الرياح للرمال تَسْفى \* فتُخْفى الطريق على المارّة و تعفى \* و إما شناءٌ علان التّلم النازل فيها \* يتراكم عليها فيُّغَنِّيها \* أذ كل أرضها مُجاهل \* و مدارلها مذاهل \* و سراحابها مهامهُ و مناهل \* فعلى كل نقدير \* سلوكها مُنهلك عَسير \* فكانت الوقعة الخامس عشرة على ايدكو فتشَّت وتشرُّه \* وَتَبَدُّرُ وَتَبَدُّدُ \* وغُرَق هو و نحو من خمس مائة رجل من اخصائه في بعر الرَّمُل فلم يَسْعُر به احد \* و استبد توقتاميش بالمملكه \* و صفا له دشت بركه \* و كان مع هذا متشوقا الخبار ايدكو و احواله \* متشوقًا لمعرفة كيفية هلاكه في رماله \* و مرَّ علمار ذلك نعو من نصف سنه \* و انقطع 'ثُرُه عن ألَّعُين و خبره عن الالسنه \* و ايدكو كان دُعَيْميصَ تلك الأعقاص و الاحقاف و ممن قطع بسير أقد مه اديم تلك النعال و الاخفاف \* فصار يتربص ويتبصر \* ويتفكر معنى ما قلته ويتدبر \* و هو \*

ويببصر \* ويتفكر معنى ما قلقه ويندبر \* و هو \*
ارقُب الامرو انتظر فرَجا \* و التهز وقلها اذا ما جأ
و امزُج الصبربالعجي فبه \* وَرَق النَّوت صار ديباجا
فِلما تيقن أن توقلميش أِيسَه \* و تحقق أن ليث المنايا افترسه \*

شرع ياجسسُ اخباره - ويتتبع \* ويُستشرف آثاره - ويتطلُّع \* الي أن تحقق من الخبر انه في متنز منفرد من العمكر \* فامتطي جُناح النحيل \* و ارتدى جُنُوحُ الليل \* و وصل السَّيْر بالسَّرى \* و استبدَّل السهر بالكرئ \* فارعا الى الهضاب \* فَروعَ الْعَباب \* مقرعا من الربي \* اقراع الله عنى رصل اليه تيمور و هو لا يعلم \* و انقض عليه كا لقضاء المُبَّرم \* فلم يُفِق الا و البلايا احتَّوشَنَّه \* و أَسُود المَّنايا انْتَوَشَّتْه \* و ثَمَابين الرِّماح و افاعي السِّهام نَّهَشته \* فحاولهم قليلا \* و جاركهم طويلا \* ثم إلجدَل قليلا \* وكانت هذه المرة من الواقعات السادسة عشر خاتمة الثلاق \* و ح كمة الفراق \* فاستقر امر الدشت على منولى أيدكو \* و صار القاصي و الداني و الكبير و الصغير الى مراسيمه يصغو \* و تفرقت ارلاد توتناميش في الأماق \* جلال الدين و كريم بردمي في الروس و كوبال و باقي الموثم في سغناق \* و استمر امر الناس على مراسيم آيدكو يولي السلطنة مَّن شاء \* ويعزله منها اذ الناء \* ويأمر فلا يُتخالفه إحد \* و يُحَدُّد فلا يُجاوِز ذلك الحد \* فممن وَلَّه قوبليغ تمور خان و اخود رشادي بيك خان \* ثم فولاد خان بن قوبليغ تيمور ثم الحوة تيمور خان \* و في ايامه تخبّطت الامور \* فلم يُسلّم لأيدكو زمامه \* وقال لا عزَّ له و لا كرامه \* أنا الكَّبْش المطاع فأنَّى أكون مطيعا \* و الثور المتبوع فكيف اصير تبيعا \* فالتَّكم بينهما الشقاق \* و نجم من ذوي لضغينة مخبِّر النَّفاق \* و جرت شرور و مُحَى \* و حووب و إحَن \* و بينا ظلمات الفتِّن احتَّبكَت \* و نُجُّوم الشرور في دَياجِي الدشت بين الفريقين اشْتَبكت \* اذا ببدر الدرلة الجلالية \* من مشارق السَّلالة التوتتاميشية \* بزغ مُهَّللا \* و نوع من بلاد الروس مقبلاً \* و كانت هذة القضية \* في ههور سنة اربع عشرة و ثمانمائه \* فتعاظّمت الامور \* و تفاقمت الشرور \* و ضَعُف حال آيدكو وقتله تيمور \* واستمر النفاق و الشقاق \* بين ملوك ممالك تُفجاق \* الى ان مات آيدكو غريقا جراحا \* و أخرجوه من نهر سيحون بسرا بحوق و القُّوه طريحًا \* رحمة الله تعالى \* و له حكايات عجيبه \* و اخبار و نوادر غريبه \* و سهام ذرالا في اعدائه مصيبه \* و أفكار مكائد \* و راقعات مصائد \* ولم في أصول فقه السياسة نقود وردود \* البحث فيها يُخرى عن محصول المقصود \* و كان اسمر هديدُ السَّدرة رَبِّعه \* مُسْتَمَسَّكُ البَّدن شجاعا مهابا ذا رفَّعه \* جوادا حسن الابتسامه \* ذا رأي مصيب وشَّهامه \* صحبا للعلماء والفضلاء \* مقرَّما للصلحاء و الفقراء \* يداعبهم بالطُّف عبارة \* و اظرف اشارة \* و كان صواما \* و بالليل قوَّاما \* متعلقا باذيال الشويعه \* قد جعل الكتاب والسفة و افوال العلماء بينة و دين الله تعالى ذريعه \* له نحو من عشوبي ولدا كل منهم ملك مطاع \* و له ولايات على حدة و جنود و أتباع \* وكان في جماعات الدشت إماما \* نحوا من عشرين عاما \* وايامه في جبين الدهر غوة \* و ليالي دولته طي وجه العصر طوة \*

وجعدا الى ماكنا فية ه من أمور تيمور و دو أهية و لما وصل تيمور الى اذربيجان \* و انبت عسكر في معالك سلطانية و هُمدان \* و استدعى الملك الطاهر سلطان ماردين و إطلقه \* و المع عليه كما ذكر و استوثقه \* و ولاّه مايين الشام و العراق \* و احكم تلك الممالك بما رسعه من المكر و النفاق \* و لم يمكنه الانامة بمالك العجم \* لما معه من الدشت من آمم \* وجّه عنان

قصده \* الى ممالك سموقنده \* ننفض فيها وطابه \* و فرخ عما كان ملا مه من الدشت جرابه \* ثم خرج من غير توان \* و قطع جيعون بالطوفان \* و وصل الى خُراسان \* وواصل السير الى افرييجان \* و توجه اليه طَهْرتَن حاكم افرييجان \* متلفيا طوق مراسيمه بجيد الاطاعة و الافعان \* و اهمل امر ماردين و تفاحاها \* و لم يتعرض الى مايتعلق بها من مُدُنها و قُراها \*

ايتداء ثوران ذلك القنام \* نيما يتعلق بممالك الشام ثم إنه قصد الرُّها \* و رام نَّهْبها \* فخرج اليه شخص من إعيانها \* و رؤساء قُطَّانها \* يقال له الحاج عثمان بن الشكشك فصالحة و اشتراها \* بَجُّمُل من الاموال و حملها اليه و آدَّاها \* فعند ذلك ارسل الى القاضى برهان الدين ابى العباس \* احمد العاكم بقيصرية و توقان و سيواس \* من الرسل عدة \* و من الكثب تَشَّده \* يَبْرَق فيها ويُرثُد \* ويوغي في بحرها ويَزْبُد \* ويقيم بفحاويها ويقعد \* ومن جملة نحواه \* ومضمون ذلك وما حواه \* ان الخطّبوا باسم محمود خان \* او سيور فائمش خان و باسمه \* و يضربوا السكة على طرز ذلك ورسَّمه \* كما هو دابه \* و يتحمَّله رسوله و كذابه \* فلم يومن له السلطان برسول ولا بكتاب \* ولا تقيد له بجواب عن خطاب \* بل قطع رؤس الرؤس من قُصَّاده \* وعَلَّقْهَا فِي اعدَاقَ الدَّاقدِن والقهرهم في بلاده \* ثم جعلهم شطريَّنَ \* و قسّمهم نصفين \* و ارسهلم الى جهتين \* للسلطان الملك الطاهر ابي سعيد برقوق منهم جزر مقسوم \* و الجزء الاخر الى السلطان ابي يزيد بن مراد بن اورخان بن عدمان حاكم ممالك الروم \* و اخبرهما بالقضيم \* عن جليم \* وما ورد عليم من خطاب

ثيمور المقوت \* و انه جعل في ذلك جوابه السكوت \* و قتل قامدية نكاية \* ولم يُزدِّه على هذه الحكاية \* وانما فعل ذلك برسله وقصادة \* استهوانا به و استعظاما لما فعله بعباد الله تعالى وبلادة \* ثم قال القاضي اعلموا أنتي جاركما \* و دياري دياركما \* و إنا ذرة من غباركما \* وقطرة من بحاركما \* وما فعلت معه هذا مع ضَعْف حالي \* وقلة مالي ورجالي \* و ضيق دائرتي و بلادي \* و رقة حاشية طريفي و تلادي \* الا اعتمادا على مُظاهرتكما \* واتَّكالا على مناصرتكما \* و اقامة لاعلام حرمة درلتكما \* و نشرا لرايات هيبة صولتكما \* فاني جُنَّة قُغْركما \* و رقاية نعركما \* و شارش جُنودكما \* و جاليش بُنودكما \* و رديئة طلائعكما \* و طليعة وقائعكما \* و الا فمن اين لي مقاومته \* و انى تيسولي مصادمته \* و قد سمعتم احواله \* و عُرُفْتُم مشاهدته وافعاله \* فَكُمْ مَنْ جَيْشَ كُسُر \* وَقَيْلِ اسْرِ \* وَمُلْكَ مَلَّكِ \* وَمَلَكَ أَهْلَكَ \* وَسُنْوِ هَنْكَ \* وَ نَفْسَ سَفْكَ \* وَحَصْ فَتَّمْ \* و فَأْمِ مَنْمِ \* و مال نهب \* و عِزِّسلب \* و صَعْب أذَّل \* و خَطْبٍ أَمَلُ \* وعقل ازل \* و نهم اخلُ \* و خيل هزم \* و أسِّ هدم \* و سُول قطع \* وقصد منع \* وطُود ثلع \* وطفل فجع \* و رأس هدخ \* وظهر فضخ \* وعقد فسنح \* و نار آشِّب \*و ربيم اهبِّ \* و ماء أغار \* و رهم اثار \* و قلب شُّوى \* و كُبْد كُوَّى \* و جيد قَصَّم \* وطرف اعمى و سمع اصم \* و انى لي ملاطّمة سيل العرم \* و مصادّمة الفيل المُغلّم \* فان النجدتُماني وجدتماني \* و ان خذلتماني بذلتماني \* ريكفيكما هيبة ر شهره \* ر ناهيكما أَبُّهَا و نَصُود \* أَنَّ من خُدامُكما تُدَّامَكما \* مَن كفاكما ما دُها

كما \* و أن أصابني و العياف بالله منه ضور \* أو تطاير الى مملكتي من جُمُوات شَرِّه شُور \* ربما تعديى ذلك الفعل بواسطة الحوداث \* أمن و ثان و ثالث \* قلت شعر

و الشر كالذار يُبدو حين تَقْدَحُه \* شرارة فاذا بادَرْته خَمَدا والكَبدا وال توانيْت عن اطفائه كُسلا \* ارْرَى فتائل تشوي القلب والكَبدا فلو تجمع اهل الارض كلهم \* لما افادوك في إطفائها أبدا وانما اهملت خطابه \* و امهلت جوابه \* لقرسُما فاقتفي \* و تأمرا فاكتفي \* و توسُسا فابذي عليه \* و تجاربا فيصل ذلك كذلك مذى اليه \*

ذكر ما اجاب به السلطان و ابو يزيد بن عثمان للقاضي يرهان الدين ابي العباس و سلطان ممالك سيواس ناما السلطان ابو يزيد بن عثمان فان هذا الفعل الحجبة و نغم هذا القول اطربة و استحسن هذا الحكم من القاضي و استصوبه و ارسل اليه يقول ان ارتدع تيمور عنه و انتهى و الا فلماتيته بجنود و بَبُلُ له بها و فليقابله بعين قريرة و ليَثْبُتُ له بحسن البصيوة و اختلاص السريوة و و لا يجزع من جنودة الغزيرة و فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة و ران اقتضت آراؤه السديدة و واحكامه السعيدة و توجه بنفسه اليه و قدّم بالغزاة و المجاهدين عليه و ليُرفع اعلامة و يُنْفذ احكامة و يكون لسيفه يدا و لجناهه ليرفع اعلامة و راسل كتابه و انتظر جوابه و راما الملك الطاهر فعا رأيت له كتابا و للحققب منه له جوابا و الظاهر ان جواب السلطان الغازي

ابعي يزيد \* أذ افعالهما و افوالهما في الباطن و الظاهر \* كانت من باب توارد الخاطر \* أم اني رأيت كذابا \* يتض خطابا و جوابا \* و ذُكر ان الخطاب من ذلك الغادر \* و الجواب من الماك الطاهر \* و كلاهما سُوِّي آئ الكتاب غير زاة و لا زاهر \* اما صورة الخطاب \* فهو قل اللَّهم فاطر السَّموات و الارض عالم الغيب و الشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون \* اعلموا انا جُنْد الله مخلوقون من سَخَطه \* مسلَّطون ملى من يحدُّل عليه غضبه \* لا نُرقُ لشاك \* ولانوحم عُبْرة باك \* قد نزع الله الرحمة من قلوبذا \* فالوبل كل الوبل لمن لم بتمثل امورنا \* فانا قد خُربنا البلاد \* و اهلكما العباد \* و اظهرنا في الارض الفساد \* قلومنا كالجبال \* وعددنا كالرمال \* خيولنا سوابق \* و رصاحها خوارق \* مُلكمنا لا يرام \* و جارنا لا يضام \* فان انتم قَبِلْتُم شرطنا \* و اصلحتم إمرنا \* كان لكم مالغا \* و عليكم ما علينا \* و ان ادتم خالفتم و إبيتم \* و طي بغيكم قداديتم \* فلا ثلوص الا انفسكم \* فالعصون منا لا تُعنع \* و العساكر لدينا لا ثرد و لا تُدفَع \* و دعارُكم علينا لايستجاب ولا يسمع \* لانكم اكلتم الحرام وضَّيْعُتم الجُمُّع \* فابشروا بالذلة و الجَزّع \* فاليوم تَجزون عذاب الهون وقد زعمتم اندا كُفَّرة \* فقد ثبت عندنا انكم فجرة \* قد سلَّطنا عليكم من بيدة امور مقدره \* واحكام مدبره \* كثيركم عندنا قليل \* وعزيزكم عندنا ذليل \* قد ملكنا الارض شرقا وغربا \* و اخذنا منهاكل سفينة غُصْبا \* و ارسلنا اليكم هذا الكتاب \* فاسرعوا في رد الجواب \* قبل أن ينكشف الغطاء \* ولم يُبْق لكم باقية فينادى عليكم منادى القَناء \* هل تُعسّ منهم من اهد او تسمع لهم ركِّزا \* و قد انصفناكم اذ راسلناكم و نثرنا جواهر هذا الكلام عليكم و السلام و هذه صورة الجواب و قيل هو انشاء القاضي علاء الدين بن فضل الله و ما اظرن لذلك صحة و هو

#### بسم الله الرحمن الرحيم

قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء \* و تُذَّرع الملك ممن نشاء \* وتعزمن نشاء و تدل من نشاء \* بيدك الخير انك على كل شي تدير \* حصل الوقوف على كتاب مجهَّزمن الحضرة الاللخانية \* و السُّدَّة العظيمة الكبيرة السلطانية \* قولكم إنا مخلوقون من سُخَطه \* مسلّطون على من يُحُلّ عليه غضبه \* لابرّق لشاك \* و لا نرحم عُبْرة باك \* قد نزع الله الرحمة من قلوبكم \* فهذا من اكبر عيوبكم \* وهذا من اقبير ما رصفتم به انفسكم \* و يكفيكم بهذه الشهادة واعظا اذا اتَّعَظَّام قل يا إيها الكافرون \* لا اعبد ما تعبدون \* ففى كل كتاب ذكرتم \* و بكل قبييج رُصِفْتم \* و زعمتم انكم كافرون \* الا لعنة الله على الكافرين \* من تشبه بالاصول لا يبالي بالفروع فحن المؤمنون حقا لا يصُدّنا عيب \* ولا يداخُلنا ربب \* القرآن علينا نزل \* و هو رحيم بنا لم بزل \* و قد عمنا ببركة تاويله \* و قد خصنا بفضل تعريمه و تحليله \* الما النارلكم خُلقت \* ولجلودكم أضرمت \* اذا السماء انفطرت \* و من العجب العجّاب تهديد اللَّيوث بالليوث و السَّباع بالضباع \* و الكُماة بالكُرام \* نحر خيولنا عربيه \* و همُّنا عَلَيَّه \* ولنا قناة شديدة النضارب \* ذكرها في المشارق و المغارب \* أن قتلناكم فنعم البضاعه \* وأن قتلتمونا فيننا وبين الجنة ساعه \* ولا تحسبن الدين قُتِلوا في سبيل الله أموانًا بل أحياد عند ربهم يُرزُقون \* و قولكم قلوبنا كالجبال \* وعددنا كالرمال \* فالجزأر لابدالي بكثرة الغذم \* وكثير من الحطب يكفيه قليل من الضُّوم \* فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذي الله و الله مع الصابرين الفرار لا من الرزايا \* نحن من المذيه \* في غاية الأمنيه \* إن عشنا عشنا سُعَداء \* وإن مُننا مُثّنا شُهُداء \* الا إن من الله هم الغالبون \* ابعد امير المؤمنين \* و خليفة رب العالمين \* تطلدون مذا طاعه \* لا سمع اكم و لا طاعه \* و طلبتم أن نُوضم اكم امرنا فهذا الكلام في نظمه تركيك \* و في سلكه تفكيك \* لو كشف لبان \* قبل التبيان \* أ كفر بعد ايمان \* ام اتخذتم ربًّا ثان \* لقد جئتم شيا ادًا \* تكاد السموات يتفطرك منه و تنشق الارض وتخر الجبال هَذَا \* قل لكاتبك الذي رصّع رسالته \* ورصف مقالته \* حصل الوقوف طي كتاب \* كصربر باب \* او طنين ذباب \* و سنكتب ما يقول و نمد له من العداب مدًّا \* ومالكم عددنا الا السدف بقوة الله تعالى \* ثماني وجدت في نسخة محا مرالدهور بتقادمه مدادها \* و بيضٌ كرُّ العصور على وجه الزمان من شيبها سوادها \* صورة هذا الكتاب . وهيئة هذ الخطاب \* من انشاء نصير الدين الطوسى على لسان هلاكو التقري مُرسلاً ذلك الى سلطان مصر \* و صورة الجواب بعينة انشاء من كان في ذلك العصر \*

### فصل

و لما باغ تيمور ما فعلم السلطان برهان الدين بقصاده حذى \* ورنَّق بجنامي الغضب و فاردم قلبه و رنق \* و غضَّ غضبا فكاد من الغيظ ان يُخْدَنق \* و لكن علم ان في الزوايا خُبايا \* وللسلام جنودا و سَرَايا \* و في عزين الدين من كُيُوث المسلمين بقايا \* و ان امامه

اسُودا هواصِر \* وجوارح كواسِر \* فتصبّر للزمان و رجع القهقرى

### ذكر توجه العساكر الشامية \* لدنم تلك الداهية

بلغ أن ملك الامراء بالشام هو تُذم \* خرج بالعساكر الى ارزُنْجان

و رجع و هو مغتنم \* و لم دروا في ذلك ضَيْرًا \* و رد الله الذين كفروا بغيظهم لم يذالوا خيرا \* و عاد من جيش الاسلام كل اسد هَصُور \* وقد اصطاد من كراكي ما ضاهي صورته و جاءة نور على نور ، ذكر رجوع ذلك الكدور \* وقصد استخلاص بلاد الهنود ثم ان تيمور بلغه ان سلطان الهند فيروزشاء \* انتَّقَل من زهمة الدنيا الى رحمة الله \* ولم يكن له ولد يكون له خليفه \* فسعى تيمور لان يتولى احكم الوفاة و السُّعور تلك الوظيفة \* ولما فاض صاحب الهذه صارت الناس فُوضى \* ومرج بُحُور إمر الهذه و ماج فجعل كل ينخوض خُوفًا \* فعُرَّ بعض الناس و بعضهم ذلوا \* ثم اتفقوا طل تولية وزبر اسمه مُلُّو \* فراب من امر الناس ما إنصَدع \* ورفع من استحق الرفع و خفَّف من بغير استحقاق ارتفع \* فعصى عليه اخوة شارنك ( سارنك ) خان \* متولى مدينة مُلتان \* و وقع بينهم التخالف \* و افترق ملاء الهنود فُرقا وطوائف \* فكان اختلافهم لتيمور احسن مُساعد \* و اقوى

و تشنّت الاعداء في آرائهم \* سبب لجمع خواطر الاحباب و حيى وصل تيمور الى ملتان \* عصى عليه هارنك خان \* فاقام لحاصرها \* و كانت عساكرها جَمّه \* و ليالي كتائيها السّود مُدْلَهِمَّه \* حتى قيل ان من جملة عسكرها

عضد وساعد \* قلت شعر

الثقيل \* كان ثمانمائة فيل \* مع ان كل امير من اطراف الهند \* و رئيس من اكناف السند \* كان قد لَفْلَف آذياله \* و لملم رحاله و رخاله \* و ضبط لجوائحه اثقاله \* و ربط لحوائجه افياله \* و استمر ذلك اللدد و الخصام \* فحوا من ثلثي عام \* الى ان استخلصها \* و من يده خلّصها \*

#### فصل

و لما استوالي مُلُّو و استقر امر الهذب عليه \* و بلغه توجه تيمور اليه \* جَّد و اجتهد \* واعد العُدُد و العَدد \* و استمد الامداد و المدد \* و اهلَک مالًا لُبَد \* و حَسِب أن لن يَقْدِر عليه أحد \* و فرق الاموال \* و جمع النحيل و الرجال \* و احضوما في مملكته من الانيال \* ثم حصَّ مدائنه \* و مكن كمائنه \* و شيد على الانيال للمقابلة أبراجا \* و احكم في تحربو المناضلة طريقة فقه فيها ذُّهَّب و منها جا \* و جدُّ تيمور في السير \* حتى كاد يُسْبِق الطير \* اذ لم يكن له في ذلك الارث من يحجُبه \* ولا في عساكر سلطان الهند من يقربه \* فلما بلغ الهنود بالجنود \* برزت اليه بالجنود الهذود \* و قدَّموا الفيول \* للمفير النُّحيُول \* و قد بنوا على كل فيل من الاتراس بُرْجا \* وعَبُّوا في كل بُرْج من المقاتلين من يُغْشى في المضائق و يَرْجى \* بعد ما جعلوها من إكبر بُرْكستواناتٍ في حصار \* وعلقوا عليها من القلاقل و الاجراس الهائلة ما يدعو العفاريت الى الفرار \* و شدُّوا في خراطمها سُيوما يُصلي ان يقال انها سُيوف الهذه \* تدعو الرُّوس شعلة لهيبها فتخرُّلها ساجدة نيحق ان يقال لها نار السند \* و هذا خارج عما للك الانيلة من الانياب \* التي هي في التحروب كالحراب \* إذ هي في اداء ما وجب عليها نصاب كامل \* وسهامها التي هي مصيبة في في ور من يقابلها تقصم كل نابل و ذابل \* فكانت تلك الانيال \* في صف القتال \* كأنها غين بأسُّردها ماشيه \* او صياص بجنودها جاريه \* او اطواد بنُمورها عاديه \* او بحار بافواج امواجها رائحة جائيه \* او ظُلل من العَمام بصواعقها هاميه \* او ليالي الفراق بنزائبها السود ساريه \* و خَلْفها من البنود \* فوارس الحَوْب \* و ابطال الطعي و الضرب \* سُودُ الاسُود \* و طُلس الذُناب و نُمْش العُهود \* النبل الخابل الخطي \* مع قلب بالذابل الخطّي \* و الصارم الهددي \* و النبل الخلّجي \* مع قلب فكي و حذال جُري \* و عزم قوي و صبر رضي \*

ذكر ما فعله ذلك المحمال إمن الخديعة في اجفال الافيال وحين اطلع تيمور على هذه الحال \* و تحقق ان شُفَّة عساكر الهند نُسجَّتُ \* ملى هذا المنوال \* اعمَل المكيدة \* في قلع هذه المصيدة \* ومرَّق لهم بمَرقة قدر طبخَها اختر من العصيدة \* فبدأ اولا في الاحتيال \* بدفع مكيدة الاميال \* فاستعمل الفكر الحديد \* في اصطناع شُوكًات من حديد \* مثلتة الاطراف \* مستبدعة الارماف. كانها في شكلها الخبيث \* طُرُقُ القائلين بالتثليث \* أو رضع اصحاب الارفاق \* اعدادهم المنسوبة الى الوفاق \* فصنعوا له من ذلك الألوف \* ثم عمَّد الى مجال الفيول في الصفوف \* فذشر ذلك لها ليلا \* و جلب الهلها حربا و ويلا \* و رقم الذلك حدًّا \* ورَسَم أن فعل ذلك الحدُّ لا يُعدَّى \* ثم ركب أطلابه و ابطاله \* و رتّب ٱسُوده و اَشْباله \* و هذَّب خيله و شذَّب رجاله \* و ارصد شمالا ويمينا \* منى عسكوة للعدو كمينا \* وحين بُثُّ سلطان السيارة في جوانب الاناق خيله \* و فُمَّ جيش الظُّلام رَّجالة انجُمه و شمَّر

للهزيمة ذيله \* مشى عسكره الى ذلك الحد رويدا حتى وصل اليه \* و لما ترا آي الجمعان نكص ملى ءَقبَيْه \* ثم نكب بالخيول\* ملى طريق الفيول \* فتصوروا ان خيوله اجفَلْت \* و شمسٌ نُصرته الكسفُّت \* و كواكب جيشه أَفَلَتْ \* فَأَفَلُعوا قالِع الفيول \* فَالهَوْمِت انهزام السيول \* وساقوها خَلْف عساكره سُوقا \* على ذلك الشَوْك الملقى \* و اتبع الفياله \* من الهذود الرجالة و الخياله \* فلما وصلت سيول الفيول من مطارح الشوك الى المقاسم \* و اخذ فلك الشوك في تقبيل الديها و ارجاها و تسبَّث بالك المناسم \* و احست قوائمها بشوكها \* رجعت القَهَقُرئ بل وَّلَت الأَدْبار لعدم عقلها \* فَنَهْنَهُوها و نَهَوْها عن التولي فلم يُقد ها النَّهْيُ و النَّهْنَهُ \* و صارت في التقدم الى جهة العدر كفيل أبرُّهه \* ثم لم يسعها لما اضرها الشوك في تلك الحوار \* الا الَّتُولَّى من الزُّمْف و الفرار \* فحطَّمَت القُيول \* الرجال و الخيول \* و صارت القتلى كالجبال و الدماء في أوديَّنها سُيول \* و خرج عليهم الكمين \* من ذات الشمال و ذات اليمين \* قابادوا سائرهم \* و العُقوا بُاولُهم آخرهم \* وقيل أن بلاد الهذد ليس فيها اباعر \* و ان منظر ها يُجُمَّل الفيل فيصدر ابعد نافر \* فامر تيمور ان يَهْيَّأ خَمس ماية بعير جفول \* وتُعَبَّا رواحلها و الحُمول \* قَصُبا محشوا بفقائل و تُطْن بالدهن مبلول \* و ان تُساق امام الرُّكْبان \* الى ان يتراآي الجُمْعان • فلما تصافوا ولم يَبْق الاالقتال \* امر أن تَطْلُق النيران في تلك العشايا و الأحمال \* و تُساق الى جِهِمْ مُواجِهِمْ الاقيال \* فلما احسَ البُعُول \* بحرارة النيران \* رغت ورقصت \* و نحو الفيول شَخَصت \* و صارت كما قيل \*

كانك من جمال بني أَنْيْش \* يَقَنْقُعُ بين . رَجْلَيْهَا بَشَنَّ فلما رأت العُيلة النيران \* وسُمعت رُغاء البعران \* و نظرت الى الإبل كيف خُلقت \* و شاهدتها و قد غُنَّت و رُقَصت \* و باخفانها صَّقت \* الَّوتُ على عقبها فاكمه \* لسائقها واهمه \* ولراكبها واقصه \* فحطمت الخيالة \* وهشمت الرجّالة \* و ثلا الكافرون آية النصر طي اصحاب الفيل \* وارسلوا عليهم من السهام طيرا ابابيل \* فلم ينتفعوا بالانيال \* بل أمنت الانيال غالب الخيل و الرجال \* ثم تراجَعت عساكر الهنود \* و ابطال الخيَّالة من الجنود \* وكتَّبُوا الكتائب وبنّدرا البُنُود \* ثم ترامُوا و تَصافُّوا \* و تضامُّوا و قحافُّوا \* و هم ما بين مُجُوسيّ ومسلم \* و مبارز منتسب و مذاه بالشمار مُعْلم \* و كل في سُواَه اللون من الحديد كقطع الليل المظلم \* ثم تدانوا معالتتار و تزاحَفوا \* و بعد المراشقَة بالسهام بالرماح تذاففوا \* ثم بالسيوف تضارِّبوا \* ثم تلاتبوا و تواثبوا \* ثم تراموا عن ظهور الخيل \* و اعتكر في ذلك القتام النهار بالليل \* و لا رالت تختلف بينهم الضربات \* و تصول فيهم الحملات \* و تُحمَدُ منهم الصُّولات \* حتى ثلا لسان القضاه و القدر أن في اختلاف الليل و النهار لأيات \* ثم تعاهى الاقنحام \* و انفرج الازدهام \* و اسفرت القضية عن أن برد حامى الهذه فانهزم جيش حام \* وحل بالهذود الربل \* و محا الله آية الليل \* , لما تفرقت الهذود ومُلُّوا \* وانتهى عقدُ عَمَلهم في المحاربة فحلوا \* و قُلَلت سرواتهم و هرب سلطانهم مَلُّو\* تُبَت تيمور وحكمه في هذه \* الى الان كما تُبَّت اوتاده في سمرقنده \* فجمع اقيالها \* و ربط أفيالها \* و ضبط احوالها \* و ما غفل عن ضبطه ما عليها و ما لها \*

وسلم افيالها فياً لها \* ثم توجه نحوتختها وهي مدينة دهلي \* مصو عظيم جمع فنون الفَضْل و ارباب الفخر الجلي \* مُعقل التَّجَار \* ومعدن الجواهر و البهار \* فتمذَّمت عليه بالحصار \* فاحاط بدلك السواد الاعظم \* من عساكرة السواد الاعظم \* و من معه من الخلائق و الاُمَ \* فقيل ان هدة العساكر و الخلائق مع عظمها وكترثها \* لم يقدر و ان يكتنفوها لسعة دائرتها \* و انه اخذها من احد جوانبها بالمحاصر \* و تم الجانب الاخر ثلاثة ايام في المجاذّبة و المشاجّرة \* و لم يدر من في الجانب المحاصر \* لبعد المدى وكثرة الام ما فعل بالجانب الاخر شاحر الخدد المدى وكثرة الام

ذكر وصول الخمر الى ذلك المعقوق • بوفاة الملكين ابى العباس احمد و الملك الطاهر برقوق \*

و بينما هو قد استولى طي كرسى الهند و امصارة \* و احتوى طي ممالكه و اقطارة \* و بلغت مراسيمه اعماق انجادة و اغوارة \* و انبث جيشه في ولاياتها سهلا و رُعُوا \* و ظهر فسادهم في رعاياها برأ و بحوا \* اذ وقد عليه المبشر من جانب الشام \* ان القاضى برهان الدين احدد السيواسي و الملك الطاهر ابا سعيد برقوق انتقلا الى دار السلام \* فسر بذلك صُدرة و انشرح \* و كاد ان يُطير الى جهة الشام من الفَرَ ح \* فنجز بسرعة امور الهند \* و نقل الى مملكته من الشام من الفَرَ ح \* فنجز بسرعة امور الهند \* و نقل الى مملكته من فيها من العسا كرو الجند \* بما اخذ \* من الاثقال \* و نفائس الاموال \* فيها من الحدود و التُغرز \* و اقام في الهند نائبا من غير وجل \* ثم النهر عن سمرقند قاصدا الى الشام طئ عجل \* و معه من الهند روس جدر عن سموند قاصدا الى الشام طئ عجل \* و معه من الهند روس

مار قرير العين بتلك الطوائف الطافية \* في اوائل سنة اثنين و ثمانمائه \* و انصب بذلك الطوفان \* من جيحون الى خراسان \* و كان قد قرر ولده لصّلبه اميران شاه بمملكة تبريز و تلك الديار \* و السلطان احمد قد رجع الى بَعْداد و هو مستوفز للفرار \* و سبب حركته الى بلاد الشام \* ما فعله القاضى برهان الدين حاكم سيواس بقصّاده الاغتام \* لكنه اراد ان يَغُمّه مقصده و يُغطّي عن الناس مصدرة و مورده \* قلت بديها \* شعر و الني يَختفي للشمس ضوّه \* عن الابصار في ضَعْو النهار و كيف يُسَرَّزُهُ المسك يَحْشو \* عن الابصار في ضَعْو النهار و أبى يختفي للشمش عَوْت \* عن الاسماع في وقت النقار و أبى يختفي للطبّل مَوْت \* عن الاسماع في وقت النقار و أبى يختفي الطبّل مَوْت \* عن الاسماع في وقت النقار و أبى يختفي المُدَد \* طويل الامّد \* محمقاجا إلى اعداد أهبة السلوك \* و يُخشى ان تضاهى غَرْرة تبوك \* و اظهرسببا ابطن فيه \* ما رامه من مكرة و دواهيه \* و اشاع ذلك و اذاع \* فيه \* ما رامه من مكرة و دواهيه \* و اشاع ذلك و اذاع \*

### 

و ذلك ان ابنه اميران شاة المذكور راسله \* وأنه ن اليه يقول على ما قيل في بعض ما قاوله وحاوله \* انك قد عجزت لكبر ستك \* و شمول الضعف ببدنك و وهنك \* عن اقامة شعائر الرياسه \* و القيام باعباء الايالة و السياسه \* و الاولى بحالك ان كنت من المتقين \* ان تَقَعُدُ في زاوية مسجد و تعبد ربك حتى يأتيك اليقين \* و قد نم في اولادك و احفادك \* من يكفيك امروعيتك و اجنادك \* و يقوم بحفظ مملكتك

ر بلادک \* و أَنِّي لک بلاد و ممالک \* و انت عن قریب هالك \* فان كان لك عين باصو \* و بصيرة في نقد الاشياء ماهو \* \* فاترك الدنيا و اهتغل بعمل الأخرا \* و لو مُلكَّت مُلَّك شداد \* ورجع الدك اقتدار العمالقة وعاد \* وساعدك النصر والعرَّق \* حتى تُبلُغ مقام هامان وفرعون \* و رفع اليك خراج الربع المسكون \* حتى نَفُوق في جمع المال قارون \* و صوت في خواب البلاد كَبُّغُتُنَصِّرِ \* الذي طُولَ الله تعالى له فَقُصَّر \* وبالجملة علو باغ سلطانك الاقطار و قضيت من دنياك غاية الاوطار \* ومار عمرك فيها اطول الاعمار \* و خدامك فيها ملوكها الاغمار \* فقصر جندک قیصر \* و کسرکسری فانکسر \* و تبعک تَبَغُ و النجاشي \* و ارساط الملوك و الاقيال غدوا لك خداما و حواشي \* و نغر لك فغفور بالثناء فاه \* و اخنيت على الخان و خاتان فوجه كل في رقعة دسنك شاه \* و اذعن لك فرعون مصر و سلطانها \* وجبي لك ملى يد خير الدين ايرانُ الدنيا و تورانهًا \* و أل امرك الى ان كان لك سكان الاقاليم وقطانها \* اليس قصارى تطاول قصورك الى القصور \* و نهاية كمالك النقص و حيوتك الموت و سكفاك القبور قلت \* شعر

نعشما عنت في الدنيا و ادرك \* بها ما رُمْتَ من ميت و مَوْت فغيط العيش موصول بقطع \* و حبل العمر معقود بموت

#### وقيل شعر

قديم من القُطْن من حُلَّة \* و هُوْبِة ما ُ قراح و قُوْت يغال به المرء ما يرتجي \* و هذا كثير على من يموت نابن انت من نوج و طول عموة • و نياحته على قومة و حمن

عبوديَّته و شكره \* و لقمانَ و وعظه ولده \* و تربيته لطول الحُيوة لُبُدُه \* و داؤد في ملكه الفسيم ، مع قدامه بارامر الله تعالى و كَقُوةَ الذَّكُرُ وَ النَّسَبِيعِ \* وَ سَلَّيْمَانُ بَعَدُهُ وَ حَكْمَهُ عَلَى الْأَنْسُ وَ الْجَن و الطير و الرحش و الربح \* و ذي القرنبن الذي ملك المشرقين \* و بلغ المغريين و بذَى السَّدُّ بين الصَّدُّفين \* و داخ البلاد \* و ملك العداد \* و ابن مُحَلَّك من سيد الانبياء \* و خاتم الرسل و مُفوة الاصفياء \* المرسل رحمة لاعالمين \* الكائن نبياً و آدم بين الماء والطين \* صحمد المصطفى \* و احمد المجتبى \* الذي زُويَّت له مسارق الارض و مغاربها \* و تمثل بين يديه شاهدها وغائبها \* و فُتَحِت له خزائنها \* و عُرضِ عليه ظاهرها و كامنها \* وكانت جنودة الملائكة الكرام \* وأمن به الانس والجن والطيو و الوهش و الهوام \* و ايده الله الكوام المتعال \* بان ارسل لطاعته • لك الجبال \* و كان حامل رايات نصرة نسيم الصبا باليمين و الشمال \* فملك الجبائرة بالهيبة و القهر \* وكانت الاكاسرة والقياصرة تَهابُهُ من مسيرة شهر \* وابدة بنصرة و بالمؤمنين من المهاجرين والانصار \* و تولى نصرة اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار \* و أن الله سبحانه به إسري \* في بعض ليلة من المسجد الحرام الى المسجد الافصى • وكان مركوبه الشريف البراق \* ثم عرج به لى السبع الطباق \* وقرن اسمة الكربم مع اسمه \* و تعبُّد عبادة بما شرعة الى يوم القيامة من غير تغير لحدّة و رسمة \* و خاق لاجلة الكائنات \* و انار بوجهة الموجودات \* و لم يُخلِّق في الكون أشرف منه و لا افخر \* وغفراه ما تقدم من ذنبه و ما تأخر \* و اظهر من معجزاته أن إشبع الجمّ الغفير \* من قرص الشعير \* رسقى

الكثير من الرعال \* مما نبّع من بين اصابعة من الماء الولال \* و إنشق له القمر \* وسعى اليه الشجر \* و آمن به الضبُّ وسلم عليه الحجر \* و هل تُعمى معجزاتُه \* وتعصر كراماته \* و ناهيك بمعجزته الموريدة \* و كرامته المؤبدة المخلَّد، \* على مر الزمان. \* الباقية ما دارالحدَّثان \* الساكنة ما تحرك الملوان \* وهو القرآن المجيد \* الذى لا يأتيه الداطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد \* و هذه منارله في الدنيا \* غير ما ادخر له في العقبي \* و بشوه بقوله و الاخرة خير لک من الاولى \* و لسوف يعطيک ربک فترضى \* مع أن الله تعالى أخذ ميثاق النبيين بالايمان به و بنصود فلو ادركوه لم يسعهم الا اتباعه و امتثال امره \* فهو دعوة ابراهيم المخليل . و مقوسًلُ موسى و علماء بذي اسرائيل \* و المبشَّر بقدومه على لسان عيسى في الانجيل \* و حامل لواء حمد ربه يوم لقائه \* فآدم و من دونه تحت لوائه \* و هو صاحب الحوض المورود \* و المخاطب من ربه في موقف الشفاعة و المقام المحمود \* بمعذى ا

#### ما قلت مفرِّفاً مقتبساً \* شعر

قل تسمَع اشفَع تَشَفَع سَلْ تَلَه تَجِدُ \* تفويفَ خلعة عزّو اقتبس نَعمى فانظر لي هُولاء السادة \* معادن الخير و مفاتيع السعادة \* هل رغبوا في الدنيا و اعتمدوا عليها \* او نظروا الا بعين الاحتقار و الاعتبار اليها \* او هل كان نظرهم غير التعظيم لامر الله • والشفقة على خلق الله \* و ناهيك بالخلفاء الراهدين \* و اعظم بالعُمرَيْن \* الذين كانا في هذه الامة بمنزلة القمرين \* وهلم جرا بالخلفاء العادلين \* و الملوك الكاملين و السلاطين الفاضلين \* الذين تولوا فرموا حقوق الله عن الظلم في عبادة \* رحموا عباد الله عن الظلم في

بلاده \* واسسوا قواعد الخير \* و ساروا في نهج العدل و الانصاف احسن سير \* فعضوا على ذلك و بُقيت آثارهم \* و احدًّدت بعد موتهم ايامهم اخبارهم \* فعضى طل ذلك مثل الاولين \* و بقى لهم لسان صدق في الاخوس \* اذ صنعوا \* بموجب ماسمعوا \* شعر

فكن حديثًا حسنًا ذكرة \* فانما الناس احاديث و انت و إن كذت تسلَّطت على النَّخلق \* فقد عدلت ايضا و لكن عن الحق \* و رَعَيْتُ و لكن اموالهم و زُروعهم \* و حميت و لكن بالذار قلوبَهم و مُنكُوعَهم \* و اسَّسْت و لكن قواءك الفتلَّى \* وسرت و لكن طلى سير امائة السُّذن \* و مع هذا علو عرجت الى السبع الشداد \* ما بلغت منزلة فرعون وشداد \* و لو رفعت قصورك على شوامن الاطواد \* ما ضاهت ارم ذات العماد التي لم يَخْلُق مثلها في البلاد \* فانظر لمن نهي و امر \* ثم مضي وغبر \* ولا تكن ممن طغيل و فجر \* و تولئ وكفر \* و أقنَّع بهذا الخطاب \* عن الجواب \* و أعط القوس باريها \* و اترك الدار لهانيها \* و تولى الله و رسوله و الذين أمنوا و الا فانت اذاً ممن ثولي في الارض لينفسد فيها \* فاني اذ ذا ك امشى عليك \* و اضرب على يديك \* و المدعك من السعى في الفساد بان أُسُوَّي بين رجليك \* مع قلّة آداب جرائمها كثيرة \* وعبارات ذنومها كبيرة \* فلما رقف تيمور على هذا الكتاب \* وجه الى تبريز عنان الركاب \* و كان عند اميران شاة من المعتدين \* جماعة مُعوا في الارض مفسدين \* منهم قطب الموصلي أعجوبة الزمان الدوار \* و استاذ علم الموسيقا و الادوار \* اذا استَّنَّطَق اليراعة \* اسكَّت اهل البراعة \* و اذا رضع الذائي بفيه \* سعق عود اسلحق و ابيه \* و أن أخذ في

الاغاني \* اعذى عن الَّغواني \* تقول النفس لنفسه الرحيم خمَّف عني اليني \* فتُسُدِّر براعته بالاصبُّع و تقول ملى عَيْني \* ثم يَنْفُخ فيها الروح \* فيشفي كل قلب مجروح \* و يداري كل فر ان مقروح \* فان اقامت قاملها الرشيقة رافضةً في سماعها \* يعنى الجُنْك قُهْرِه خاضعاً لطيب استماعها \* و ان فُتَّحت ماها للقري اسماع القلوب الحانم \* بديل العود عُذُهُم مُصَّعيا اليها عاركا بانامل الادب أذانه \* فَيْلُ انه كان بؤدي جميع الانغام الفروع والمركبات والسُّعُب والاصول \* من كل ثُغُب من انقُب الماصول \* و له مصففات مي ادرار المقامات \* و جرى بينه و بين الاستاذ عبدالقادر المراغي مهاحثات \* و كان إميران شاء به مغرما \* يُعُدُ صحبته والعشرة معه مغذما \* وكان تيمور لا يعجبه العجب \* ولا يستهوبه اللهو و الطرب \* فقال أن القُطِّب أفسد عقل أميران شأه \* كما أفسد عبد القادر احمد بن الشيخ أوبس و اطغاه \* فوصل ذلك الطاغ \* سابع عشر شهر رباع الاول سنه الهنين و ثمانمائة الى قراباغ \* فاناخ بها ركابه \* واراح بها درابه \* وضبط مالک اذرایجان \* و قال اوللک المفسدين و اهل العُدوان \* و لم يتعرض لاميران شاه \* لانه ولده و هو انشاه \* و بينهما 'مور متشابهات لا يعلم تأريلها الا الله \* ثم توجه بذاك الخميس \* ثاني جمادي الاخرة يوم الخميس \* و اخذ مدينة تُفليس \* و قصد بلاد النُّوج \* و هدم ما استولى عليه من قلمة وبرج \* و قلعهم الى الصياصي \* و القلاع العُواصي \* و قدّل من ظَفربه من طائع وعاصي \* و جزّهم ما بين رؤس و نواصي \* ثم ثنى عنان الفساد \* و حُرْش البُغاة ملى بُغُداد \* فهرب السلطان احمد من ذلك اللَّجب • الى قرا يُوسُف ني ثامن عشرين شهر

رجب \* فسكن ثيمور رَعازعة \* وطمّن بذلك مراقبة و منازعة \* وتعهل في السير \* و استعمل في أحوة مع مناظرية مباحث سوى وغير \* و صار يتجاوز و يتجاول \* ويُنشد و هو يتغافل \* شعر \* امّوة عن سُعْدى بعلوى و انتم \* مرادي فلا سُعْدى أريد و لاعلوى فقراجع السلطان إحمد و قرا يوسف يوما الى مدينة السلام \* فقراجع السلطان إحمد و قرا يوسف يوما الى مدينة السلام \* متصورين أنه لم يبرح من بلاد الكرج اللّائم \* فلما تحققا منه الخروج \* و كان حققا أنه أذا عرّج طي شي فما يعوج \* طار طائرهما نحو الروم \* و تركا ديارهما ينعن فيها الغراب و البوم \* فتوجه ذلك القُشعمان \* الى مصيف المُدركمان \* فاغمن السيف \* و كف عن التحيف \* و صرّم الصيف \*

# ذكر ما وقع ه من الفنن والبدع ه و ما سل للشرور من حسام \* بعد موت سلطان سيواس والشام \*

و كان اف ذاك قد تخبط امر الناس \* و وقع الاضطراب ببلاد مصر و الشام الى سيواس \* اما مصر و الشام فلموت سلطانهما \* و اما سيواس فلقتل برهانها \* و كان موتهما متقارب الزمان \* كموت قرا يوسف و الملك المؤيد الشيخ ابي الفتح غياث الدين محمد بن عثمان \* فانَّ مدى ما بين موت هولاء الملوك العظام \* كان فحوا من فصف عام \* و كذا كان ما بين \* موت فيذك السلطانين \*

# ذكر نبلة من امور القاضي \* وكيفية استيلائه ملى ميواس و تلك الاراضى \*

وسبب قتل القاضي برهان الدين \* مخالفة رقعت بينه و بين عثمان قرايلوك رأس المعلدين \* و سيزداد بيانها \* إذا أتى مكانها \*

و هذا السلطان ابولا كان قاضيا عند السلطان ارتنا حاكم قيصرية و بعف ممالك مومان \* و كان بين الامراء والوزراء ذا مكانة و امكان \* و كان ابذة برهان الدين احمد المذكور في عُنْفُوان شبابة \* من طلبة العلم الشريف و اصحابه \* المجتهدين في تحصيله و اكتسابه \* فتوجه الى مصر الاقتذاء العلوم و فبطها من طريقي المنظرة والمفهوم \* و كان ذا فطغة وقاده • و قريحة نَقَاده \* و مُقلة غير وقاده \* فحصل من العلوم عدّة \* في ادنى مده \* فبينا هو في مصريسير\* اذ هو بفقير جالس طي الطريق كسير \* فنارله شيأ يسَدُّ به خُلَّم \* و يَجْدربه فقره و كسرته \* فكاشّفه ذلك الفقير بلفظ معلوم \* وكشف له عن السر المكتوم \* و قال لا تقعد في هذه الديار فادك سلطان الروم \* فصدع بهذا الكلام قلبه \* فاخذ في إعداد الأهبه \* و قطع اعلاق \* و دخل الطرك صحبة الرفاق \* و لما وصل الي سيواس. ابتهم به والده واعيان الناس \* وشيَّد له بين الخلق اهد بنيان و الله اساس \* و شرع في أِلْقاء الدروس \* و مصاهبة الاعيان و الرؤس \* و كان ذا همة ابيّه \* و راحة سخيّة \* و نفس زكيه \* و خصائل رضیه \* و شمائل مرضیه \* و تحریر شاف \* و تقریر واف \* يحقق كلام العلماء \* و يدقق العظر في مقالات الفضلاء \* و له مصنفات في المعقول \* و لطائف في المنقول \* ينظم الشعر الرقيق \* ر يمطى عليه العطاء الجليل \* و يعجبه اللفظ الدقيق \* و يَثيب عليه الثواب الجزيل \* و هو في ذلك يتزيًّا بزيُّ الاجياد \* و يسلك طريقة الامراء من الركوب والاصطياد \* ويلازم ابواب السلطان \* و يتخد الخدم والاعوان \* فمات السلطان عن ولد صغير \* فأجلسوه طي السرير \* و كان عند المن اعيان الامراد \* و رؤس الوزراء \* أناس

منهم غضنفر بن مظفر و فريدون و ابن المؤيد و حاجي كلدي و حاجى ابراهيم وغيرهم و من اكبرهم ابوالقاضي برهان الدبن فصار هُولًا، الامراء \* و الرؤس من الوزراء والكبراء \* يُدبِّرون مصاليم الرعيه \* و لايفصلون الابالانفاق ما يقع من قضيه \* فمات إبوالقاضي برهان الدين و تولي ولدة مكانه \* و فاق بالعلم و حسي السياسة ابا، و اقرانه \* فُقَرِّق ولايات ذلك الاقليم • طلى ابن المؤيد و حاجي كلدي و حاجي ابراهيم \* فبقى حوالى السلطان محمد \* فريدون و غضنفر و برهان الدين احمد \* ثم توقّي السلطان صحمد \* عن غير ولد \* فبقيت الولاية بين الثلاثه \* طي سبيل الاشتراك وراثه \* وقلما انفق ضرَّنان على زرج واحد و التقتا \* و لو كان فيها ألهة الا الله لفسدتا \* و مائة فقير \* يلتفون في حصير \* و ملكان لا يسعهما إقليم كبير \* فاراد مرهان الدين الاستبداد بالملك و الاستقلال \* فنصب لشريكية اشراك المتدال \* إذ الملك عقيم \* فرص الذلك الطالع المستقيم \* و نظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم \* فرأى شريكاه ان العيادة عباده \* فطلبا بعيادته الحسنى و رام هو الزيادة \* فعاداه وقد عاداهما \* و مما راعاً و لكن راعهما و مما راعا هما \* فدخلا عليه وقد ارصد لهما رصدا ، واعدّ لهما صن الرجال المعدة عددا \* و قتلهما وقد حصلا في قبضة الاهراك \* وخلُص توحيد السلطنة الاهمدية عن الاشراك \* فقوي بالتوحيد سلطانه \* و اضاء به للدين حجته ر برهانه \* و لكن ناواة انداده \* و عصى عليه من النّواب اكفارُه و اضداده \* و إظهر كامن العدارة اعدارُه و ُحَسَّاده \* و قالوا هذة مرتبة لم ينُّلُها آباوُ ، ولا اجداده \* و نحن كلُّنا سيواسية اذ انتمينا \* فاني يكون له الملك علينا \* وحسد الرياسة هو الغُلُّ القَّبِلِ \* ولحاسد الاكفاء جُرح لايندمل \* فمنهم شيخ نجيب صاحب تُوقات القاسية \* ومنهم حاجي كلدي و كان نائب اماسية \* فلما استقل بالملك تلقب بالسلطان \* و كان قد استولى اذ ذاك السلطان الملك تلقب بالسلطان \* و كان قد استولى اذ ذاك السلطان ورأة الدوريخ حددتنا و اسمعنا \* و كتب السير انباتنا و الهبرتنا \* رأة الدوريخ حددتنا و اسمعنا \* و كتب السير انباتنا و الهبرتنا \* ان ما حوالينا من الممالك متعلق بنا \* من سلطاننا و إرثا \* ثم شرع في استخلاص ما كان متعلقا بسلطانه \* و جعل يشن الغارات طن من يتمادي في عصيانه \* نقلع قلعة توقات من الشيخ نجيب قسرا \* و استصحبه معه طيبة و قهرا \* و انجازت تتار الروم الية و هم الجم الغفير \* و عثمان الملقب بقرا يلوك قال له انا تحت و المرك امشي و في قيد طاءتك إسير \* نكان قرايلوك من جملة أوامرك امشي و في قيد طاءتك إسير \* نكان قرايلوك من جملة خدمة \* و في حساب تراكمة و حشمة \* فكان يُرحُل هو و من معه من الناس \* شتاء و صيفا بضواحي سيواس \*

ذكر صحو قرايلوك عثمان آثار انوار برهان الدين السلطان • بسبب ما طهرة من العدوان • وضموة حالة العصيان • وتبض علية لما غدر بة الدهر و خان •

ثم انه وقع بين قرايلوك وبين السلطان مذافوة \* ادت الى المشاجرة \* و انتهت الى المرامعة و المناقوة \* فنقض العهود و الذمم \* و امتنع من حمل التقادم و الخدم \* و تمنع في الاماكن العاصية بمن معه من التراكمة و الحشم \* فلم يكترث به السلطان • لانه كان اقل الاعوان \* و جعل يتوجه تارة الى

اماسية و أخرى الى ارزنجان \* و كان بالقرب من سيواس مصيف \* منظرة ظريف \* و ترابه نظيف \* و مارة خفيف \* و هواوة لطيف \* كان الخلد خاع على اكتاف رياضه سُدُسَه الاخضر \* لطيف \* كان الخلد خاع على اكتاف رياضه سُدُسَه الاخضر \* و الفردوس فجّر في خلال اشجاره من نهرة الكوثر \* على حداثقه من روضات الجنات شَبه \* و في رُبُوة جبهته للابصار دهشات و للبصائر نُرَّة \* قلت شعر

ذكر ما كان نواة قرأ يلوك من الرأى المصيب .
و رجوعه عنه لسوء طويته بشيخ نجيب .
ثم ان ترايلوك عزم ان يُجدد معه العبد و الميثاق \* و يقلع غراس

الخلاف و يُوسِّس بنيان الصداقة و الوفاق \* و يُردُّة الى مكانه \* و يصيركما كان اولا من انصارة و اعوانه \* و يُعلَم بذلك السلطان انه له ناصح \* فلا يسمع فيه كلام واش و كاهم \* و إذا بشيخ نجيب الذي كان متولى قلعة توقات \* و حامرة السلطان و ضيق عليه مسالك الطَّرَقات \* ثم قه، ﴿ وَعَلَم \* وَ إِنَدُ فَا مِم و بالراهة استصحبه \* وجد فرصة فانتهزها \* و كان في قلبه كمائن سخيمة فابرزها \* فجاء الى قرا يلوك \* و وقف في خدمته كالمملوك \* فابرزها \* فجاء الى قرا يلوك \* و وقف في خدمته كالمملوك \* وقال أعيد عالم عقلك ان يَزل \* و دليل فهمك ان يَضل \* و مصيب رأيك ان يُصاب \* و جميل فكول ان يُعاب \* قد أمكن و مصيب رأيك ان يُصاب \* و جميل ما سكون و هُدُو \* قلت شعر الله من العدو \* و انتى لك مع هذا سكون و هُدُو \* قلت شعر

مالدهر الا ساعة و تنقضي \* و المرا فيها حازم او نادم فلكن ابقيت عليه لا يُبقي عليك \* و لكن نظرت اليه بعين الرحمة فالله لاينظر اليك \* فانه رجل غبي \* و بانواع المكر و اصناف المحديعة عبي \* عسر القياد و ابيك لا ينجع فيه الخيرو ابي \* و هُبكَ و العياذ بالله مكانه منك \* اكان يرق لك او يصقح عنك \* هيهات هذا و الله محال \* فقد وقع لك مجال \* فما كل اوان \* يهمع بالمراد الزمان \* و الدهر فرص \* و اكثر غصص \* فاياك ان تفوت الفوصة \* فتقع في الغصة و اي غصه \* و لاينفعك فاياك ان تفوت الفوصة \* فتقع في الغصة و اي غصه \* و لاينفعك دليل هذه المسئلة من المعقول \* و استبق شرفك الرفيع باراقة دليل هذه المسئلة من المعقول \* و استبق شرفك الرفيع باراقة دمة \* و حسن استار حرمك بابتذال حَرَمه \* و تذكر يا امير \* و آمور قابوس وشعكير \* و لا زال ذلك الشيطان \* الحكسن اله

عليك أعَّود \* كما فعل بِسطامُ اميرُ الكُود بقرا يوسف لما قبض على السلطان احمد \* فرجع قرأ يلوك عن رأية لما خدعه ودها \* فقتل السلطان من غيرامهال ولا توقف رحمه الله \* وكان قتل قرا يوسف السلطان احمد بن الشيخ أريس في عاشر شهر رجب سنة ثلاث عشرة وثمانمائة والقصة مشهورة \* وكان السلطان رحمة الله كما ذُكر اولا \* عالما فاضلا كريما متفضلا \* محققا في التقرير \* مدققا في التحرير \* قريبا من الناس \* مع كونة هديد الباس \* رقيق الحاشية اديبا \* شاعرا ظريفا لبيبا اريبا \* جوادا مقداما \* قُرْما هماما \* نّهاب الدنيا وهابها \* يهب الالوف و لن يهابها \* يُحب العلماء ويجالسهم \* ويدني الفقراء ويكايسهم\* قد جعل يوم الاثنين والخميس والجمعة للعلماء وحفاظ القرآن خاصَّه \* لا يدخل عليه معهم غيرهم من تلك الامم الغامَّه \* وكان قد اقلع قبل وفاته عن جميع ما كان عليه \* و ثاب الى الله تعالى و رجع اليه \* و له مصنفات منها الترجيع \* على التلويع \* و كان عندة نديم للفضل حربز \* بغدادي الاصل يدعى عبد العزيز \* وكان أُعْجَوبة الزمان \* و في لطائف النثر و النظم فارسيا و عربيا ٱطُروفة الدوران \* سرقه من بغدات من السلطان احمد بن الشين أويس \* فكان عنده رأس ندمائه وعين اهل الفضل و الكيس \* و القاضى كان يُربّى الفضاء \* متطلّبا من كل جهة الادباء و الشعراء \* وكان اهل الفضل و الادب يُفدون عليم من كل فيم \* حتى صار مقامه كعبة الحاج لا كعبة الحج \* وصورة سرقته له انه لما سمع بارصافه احبه فاراد قربه فالتمسه من مخدومه \* فلم تسمع نفس السلطان إجمد بمفارنة نديمة \* ثم احتشى من القاضى

رُعبُه \* وخاف لشدة دهيه هربه \* فوصّى به وحرّج عليه \* و اقام له مُمُقّدات يحفّظونه من خلفه و من بين يديه \* فارسل القاضى اليه رسوا ذكيا \* فناداه نداء خفيًّا \* و اجزل له العطيه \* و وعدة مواعيد سنده \* و نرق ما بدن السلطانين من الحسن و القبم \* كفرق ما بين البحرين العَذْب والمِلجِ \* والملوَّبن المساء والصبيحِ \* فلبَّى دعوته بالقبول \* و واعد للخررج بعض القفول \* ثم خرج ولهيب الحرقد وقد \* و السلطان احمد عند الحربم قد رقد \* و رضع ثيابه ملى ساحل دجله \* و رحَّمُ الى داخل النهر في الطين رجله \* ثم غاص في الماء وصخَر \* وخرج من مكان آخر \* ولحق برفقائه \* واختفى بينهم اختفاء اليربوع في نافقائه \* فطلبه السلطان احدد \* فقَنْشوا عليه فلم يُوجَد \* فبالغوا في طلابه \* الى ان وقفوا طى ثيابه \* و رأوا آثار رجليه في الطين \* فلم يشكوا ان الموج اختطفه فكان من المفرقين \* فكفوا قدم السعى عى طلبه \* ولم يضيقوا على احد بسببه \* أم بعد ايام يسيره \* اخرج غريق بغداد رأسه بسيواس عند القاضي برهان الدين من تحت الحصيرة \* فغرَّتُه في أَبْحُر نواله \* ر اسبغ عليه ذيل كرمة و افضائة \* فصار عنده مقدما \* و لدية مبجلا معظما \* الف له تاريخا بديما \* ساك فيه مُهْيَعا رفيعا \* وانتهج مفهجا منيما \* ذكرفيه من بدر امره الى قرب وفائه \* مع مواقفه و وقائعه ومصافاته \* و وشعه بظريف كذاياته \* و لطيف استعاراته \* و فصيم لغاته وبليغ كلماته \* ورشيق اشاراته و دقيق عباراته \* مد فيه عذان اللسان \* وهو موجود في ممالك قرمان \* في اربع مجلدات ذكرذلك لي من غام بحرة \* و استخرج دُرَّة \* و وقف ملى تاريخ العُتْبى فى اليمين \* السلطان محمود بن سَبكُتْكَين \* (سبكتكين) \* و ان هذا احمن من ذلك اُسلوبا \* و اغزرُ يعبوبا \* و اعذب مشروبا \* مع آني لم آقف عليهما \* و لا وصَلَّت لقصر الباع اليهما \* ثم ان الشيخ عبد العزيز هذا بعد لهيب هذه النائرة \* انتقل الى القاهرة \* و لم يبرج على الأبراح \* و مُعاقرة راح الأثراح \* حتى خاصرته نشأة الوجد فصاح \* و تردَّى من سطح عال فطاح \* و مات منكسوا ميتة صاحب الصحاح \* و الله اعلم \*

# ذكرما وقع من الفساد في الدنيا و الدين • بعد قتل قرايلوك السلطان برهان الدين \*

ولما قُتل السلطان برهان الدين لم يكن في اولادة من يَصلُح للرياسة \* ويُنفِذ احكام السلطنة و السياسة \* فرجع قرا يلوك الى سيُواص \* و دعا الى نفسه الناس \* فلم يجيبو \* و لعنوة و سبّو \* فاخذ يُحاصرهم و يُناكدهم \* و يُضيق عليهم و يُعاندهم \* فاستمدوا عليه التتار فامدوهم \* واتت طائفة منهم فنجدوهم \* فكسرهم قرا يلوك فقروا \* و استنجدوا طوائفهم وكروا \* و اقبلوا بالقفّ و القضيض \* و ملاؤا البقاع و الحضيض \* فلم يكى القرا يلوك على جبة قتالهم طوق \* فلخل عليهم من تحت و جادهم من فوق \* و توجه الى تيمور \* و كان بحر جيشه في افرييجان من فوق \* و توجه الى تيمور \* و كان بحر جيشه في افرييجان يمور \* و قبل يديد \* و بندي الميد \* و بندي \* و بندي \* و بندي \* و الميد الميد \* و بندي \* و بن

## ذكر مشاورة الناس ، من اهل سيواس ، ائي يسلكون ، ومن يملكون ،

ثم أن أهل سيواس \* و الاعيان من رؤسائها و الاكياس \* تشاوروا فيس يملكون قيادهم \* و الي من يُسلّمون بلادهم \* لسلطان مصر ام لابي قرمان \* ام للسلطان الغازي بايزيد بن عثمان \* ثم اتفق رأيهم السديد \* طي المرحوم يلدرهم بايزيد \* فارسلوا اليه قاصدا \* و استنهضوه اليهم وافدا \* و انشدره \* و قد استنجدره \* شعر وكم أَبْصَرتُ من حُسِّن ولكن \* عليك من الورى وقع اختياري فتوجه من ساعته اليهم \* و قدم بالعساكر و الجنود عليهم \* و مهد القواعد و الاركان \* و ولى عليهم اكبر اولادة امير سليمان \* واضاف اليه خمسة انفار ، من امرائه الكبار \* يعقوب بن اوراندس و حمزة بن بجار وقوع ملى و مصطفى و دوادار \* و استمال خواطر الاعيان \* و توجه الي ارزنجان \* فهرب مذها طَهَرْتُي المذكور \* و قصد في انهزامه تيمور \* فاستولى ابن عثماك \* ملى مدينة ارز<sup>ن</sup>جان \* و اخذ اموال طهرتن و ذخائرة و حرمه \* ومكن منهن سُوَّاسه و غلمانه و خُدَّمه \* و رجع بالاموال و الحمول \* و اشتغل بمحاصرة استذبول \*

#### نصل

فنبة قرايلوك و طهرتن \* من تيمور نائم الفدَّن \* و أن كان المتحوك منه في الفساد ما سكن \* حدّى توجه الى هذه البلاد \* وعمّ فساده البلاد و العباد \* فوصلوا الى ارزنجان واردين \* ثم ارتحلوا و نزلوا مفسدين ماردين \* فعصى عليه الملك الطاهر \* لما كان قاساه اولا من طاعة ذلك الغادر \* فندم على اطلاقه اول موه \* كما سيندم م

يوم القيامة و لم تنفعة الندامة و الحَسْرة \* و كان ذلك في سلة اثنين و ثمانمائة \* و الخُلْف قد وقع بين العساكر الشامية و المصرية و انعجاز الى كل فئة \* و تفوقت آراؤهم ايادي سبا \* و مال هواء كل منهم الى دَبُور و شمال و صبا \* و اهملوا امور الرعايا \* و غفلوا عن حلول الوزايا \* قلت شمو

من يهمل الاعدا و يأس كيدهم \* مثل الذُّورُّم و راء لا مستيقظ ُ قلت شعر

و اللص ليس له دليل سائر \* أحو الذي يبغى كنوم الحارس ثم قتل هو تَنم ملك الامراء بالشام المحروس \* اعيان الامراء والاعلام الرؤس \* في شهر رَمضان من العام المذكور \* و بيان هذه الامور في كتب التواريخ مسظور \* قلت شعر

و إذا العربي تصرّعت آسادُه \* عُوت التعالب فيه آمذة الرّدى

### ذكر قصد ذلك الغدار \* سيواس وما يليها من هذه الديار

ثم ان تيمور وجه عنان الباس \* نحو صدينة سيواس \* و بها كما فكر اميرسليمان \* بن بايزيد بن مراد بن اورخان بن عثمان \* فارسل يُخبر ابا اله بهذا الامر المهول \* و يستفجده و هو اف ذاك صحاصر استنجول \* فلم يطق ان يَمد اليه يدا \* لاحتياجه اني المدد و لبعد المدى \* فاستحضر من جنده اهل المنعه \* وحص المدينة والقلعه \* واستعد للقتال و استمد للحصار \* و فرق رؤس امرائه على ابدان الاسوار \* و جهز تيمور من جيشه العيون \* ليتحقق ما هو عنده مظنون \* و لما كشفت جيوهه لامير سليمان رَينها \* فرلما ان رأى مينها \* فعزم ملى التوجه الى ابيه \* و اشترط مع آمرآنه و ذويه \*

أنهم لحَفظون له البلد \* ريثما يجهز لهم العدد و العدد \* فلم يسَّعهم الا الموافقة \* و التَخَلُّف و عدمُ المرافقة \* قرام لذفسه الخلاص \* و افلت و له حصاص \* فوصل اليها تيمور بتلك السيول الهاميه \* سابع عشر ذی ا<sup>لحج</sup>ة سنة اثنین و ثمانمائه \* و لما احل بسیواس رجلَّه الشومي \* قال إنا فاثير هذه المدينة في ثمانية عشريوما \* أم اقام في محاصرتها علامات الحشر \* و فتحها في اليوم الثا من عشر \* بعد ما عثى فيها وعاث \* وذلك يوم الخميس خامس المحرم سنة ثلاث ( ٨٠٣ ) \* و بعد ان حلّف للمقاتلة ان لا يربِّق دمهم \* و أنه يرعي ذمهم و يحفظ حُرَمهم وحَرَمهم \* و لما فرغت المقاتلُه \* و استمكن من المقاتلة \* راطهم في الوثاق سُربا \* و حفر لهم في الارض سَربا \* و القاهم احياءا في تلك الاخاديد \* كما القي في قليب بدر الصناديد \* وعدد ص القى في تلك الحفر \* كان ثلاثه آلاف نفر \* ثم اطلق عنان النهاب \* واتبع النهب الاسروالخراب \* و كانت هذه المدينة من اظرف الامصار \* في احسن الاقطار \* ذات عمائر مكينة \* و اماكن حصينة \* و مآثر مشهود \* و مشاهد للخير معهوده \* ماوُها رائق \* وهواوُها للامزجة موافق \* وسكانها من احشم الخلائق يتعانون التوقير و الاحتشام \* و يتعاطون اسباب التكلف و الاحترام \* وهي متاخمة ثلاث تخوم \* الشام و آذراجان و الروم \* و امما الان فقد حلت بها الغيّر \* و نفرق اهلها شُذَر مُذّر \*

و انعت مراسم نقوتها \* نهى خارية على عروشها \* ذكرانسجام صواعق ذلك البلاء الطام \* صواعق خلك البلاء الطام \* صن خمام الغرام على فرق ممالك الشام \* و لما استنقى سيواس لعما و نقيا \* و استوفاها حصدا و رقيا \*

فوق سهام الانتقام الى نحو صمالک الشام \* بجنود ان قبل كالجراد المنتشر – فالجراد كل من اعوانها \* او كالسيل المنهمر – فالجراد كل من اعوانها \* او كالقراش المبثوث فسيل الدماء جار من فرندها و خرصانها \* او كالقراش المبثوث فالفراش بحترق عند تطاير سهامها \* او كالقطر الهامى فالدّيم تضمحل عند انعقاد قتامها \* رجال توران \* و ابطال ايران \* و نمور المنفول تركستان \* و ببور بهخشان \* و مقور الدشت و الخطا \* و نصور المنفول وكواسر الجتا \* و افاعي خُجند و ثعابين آيدكان \* و هوام خوا رزم وجوارح جُرجان \* و عقبان صغانيان \* و صواري عصار شادمان \* و فوارس فارس و اسود خراسان \* و ضباع الحيل و ليوث مازندران \* و سباع الجبال و تماسيج رُستَمدار و طالقان \* و اصل قبائل خوز و مران \* و قلس ارباب طيالسة امبهان \* و ذلاب الرّي و غزني و هَذين \* و أهل الهند و السند و ملتّان \* و كباش ولايات اللّور \* و قيران شواهق الغور \* و عقارب شهر زور \* و جُرارات عسكر مكرم

#### و جُنْدَى سابور \* شعر

قرم اذا الشرابدى ناجذيه لهم \* طاروا اليه زرافات وحدآنا مع ما اضيف اليهم من اعيار الخدم \* و فراعل التراكمة و الوباش والحشم \* و كلاب النّهاب من رعاع العرب و هَمْ العجم \* و حُفالة عُبّاد الاوثان و انجاس مجوس الامم \* ما لا يكتنفه ديوان \* عُبّاد الاوثان و انجاس مجوس الامم \* ما لا يكتنفه ديوان \* و لا تُحيط به دفتر حُسْبان \* و بالجملة فانه النّجال و معه ياجوج و ماجوج \* و الرباح العقيمة الهوى \* فترجه و النصر قائدة \* و المعد رائدة \* و القضاء موافقه و القدر مساعدة \* و مشيئة الله تعالى سائقته \* و ارادة الله عزوجل في تدبير العباد و البلاد الشامية \* و انصل ذلك بالديار سائقته \* فبلغ خبرة البلاد الشامية \* و انصل ذلك بالديار

المصرية \* فورد مرسوم شريفً الى نائب الشام \* و سائر النُّوآب و الحكام \* و غُزاة الدير. و كُماة الاسلام \* أن يتوجهوا الي حَلَّب \* و يقيموا عليه الجُلُب \* و يجتهدوا في دفعه \* و يتعاونوا ملى منعه \* فتجهَّز نائب الشام سيدى سُودٌون مع النواب و العسكر \* و رحلوا الى حُلَبُ سنة ثلث و ثمانمائة ني شهر صفر \* و وصل تيمور الى بهسَّنا \* فنهب ضواعيها و لم يبق بها سنا \* و هـاصر قلعتها ثلاثة و عشربن ليله \* فاخذها و لكن كُفُّ عنها للطيفة ربَّانية تُبُورة و ويله \* ثم وطَّأ مدينة ملطَّيَّة فابادها \* ودك اطواد ها \* تُم حل كعبُه المُشوم \* بقلعة الروم \* و كان ذائبها الناصري \* محمد بن موسى بن ههري \* و سنذكر ماجرى له معة مُشبَعًا \* وكيف اجتهد في مجاهدته وسعى \* ناقام بها يوما \* فلم يُنتَج له رُومًا \* و لم يحتفل لها بحصار و هياج \* و قال هي أَهْون على من قبالة على الحجاج \* وذلك الله لما رآها من بعيد \* قال فيها ما قاله من لم يُصل الى العناقيد \* و الحُّق إنه لما رآها \* قال أن الله لما بناها \* ادخرها لنفسه و اسطفاها \* ثم انجاب ذلك السحاب \* الى عين تاب \* وكان نائبها اركماس \* رجلا شديد الباس \* فعصَّنها واستعد \* وباشرالقتال بنفسه واستبد \* ثم خرج فهرب الى حلب \* فلم يُرسل وراء الطلب \*

ذكر ما ارسل من كناب و شنيع خطاب \* الى النواب بعلب و هو في عين تاب \*

ثم ارسل الى النواب \* قاصدة و هو في عين تاب \* و صحبته موسوم \* بانواع التفخيم موسوم \* و باصداف التهويل مرقوم \* و من جملته ان يطيعوا اوامرة \* و يكفوا عن القتال و المشاجرة \* و يخطبوا

باسم محمود خان \* و باسم الامير الكبير تيمور كوركان \* و يُرسلوا اليه اطلاميش الذي كان عندة فخان \* و اقتبضه التَّركُمان \* و ارسله الى مصر لحضرة السلطان \* و اطلاميش هذا زوج بنت أخت تيمور \* و كان جاء إلى الشام قبل رقوع هذه الشرور \* و فيما بین ذلک امور \* کان لها بُطُون فصار لها ظهور \* و کان اولا فی مصر ً صحبوسا \* و نال ضُرّاً و بوسا \* ثم صار معززا مكوما \* معظما مقدّما \* و كان تيمور عليه مغضبا \* وجعل ذلك حجة للمعاداة و سببا \* ثم شرع يقول \* و هو يجول \* في ميدان هذه الرسالة ويصول \* انه هو اولى بسيامة الانام \* و ان من نصبه هو الخليفة و الامام \* و أنه يذبغي أن يكون هو المتبوع و المطاع \* و ما سواه من ملوك الارض له خدام و اتباع \* و أنى لغيره دُرْبة الرياسة \* و كيف تُعرف الجَواكِسة طُرُقُ السياسة \* مع كثير من التهولل \* والحشو والتطويل \* وكان يعلم أن أجابتهم سؤالة صحال \* و أنه طلب منهم ما لا يغال \* و لكن قصد بذلك قُرْع باب الجدال \* و تركيب الحجة عليهم في فتي حجرات القتال \* فلم يجيبو المقال \* و لكنهم قضوا مراده بالفعال \* و لم يلتفت سيدى سُودُون لما يقول \* و ضرب على رؤس الاشهاد عُنُقَ الرسول \* و استعدوا للمبارزة \* و استمدوا للمذاجزة \*

## ذكرما تشاور عليه النواب \* وهم في حلب وتيمور في عين تاب \*

ثم ان الذواب و الامراء \* و روس الاجناد و الكبراء \* نشاور را كيف يُكا فِحونه \* و في الله ميدان يُناطِحونه \* فقال بعضهم عندي الرأي الاسدّ \* ان نُحصَ البلد \* و نكون على اسوارها

بالرصد \* نَحْرس بروى افلاكها \* حِراسة السماء باملاكها \* فان رأينا حواليها من شياطين العدر احدا \* ارسلنا عليه من رجوم السهام و نجوم المكاهل شهابا رصدا \* و قال آخر هذا عين العُصّر \* وعلامة العَجْزو الكسر \* بل نُعلَّق حواليها \* و نمنع العدوال يصل اليها \* و يكون ذلك المسم للمجال \* و اشرح للجدال \* ثم ذكركل من اولئك \* ما عنَّ له في ذلك \* و خلطوا غتَّ القول بسمينه \* و ساقوا هجان الرأى مع هجينه \* فقال الملك المؤيد \* شين الخامكي و كان ذا رأى مسدد \* و هو اذ ذاك نائب طرابلس با يا معشر الاصحاب \* و اسود الحرب و فوارس الضراب \* اعملوا ان امركم خطر \* و عدركم داعر عسر \* داهية دهياء \* معضلة عضلاء \* جندة ثقيل \* و فكرة ربيل \* و مصابة عريض طويل \* فخذوا حذركم \* و اعملوا في دفعه بعسن العيلة فكركم \* فان صائب الافكار \* يفعل ما لا يفعله الصارم البتار \* و مشاورة الأذكياء - مقدمة الفكر \* ومباعثة العلماء - مقدمة النظر \* إن هذا البحرما يحمله بر \* وجيشه عددا كالقطر والذر \* وهوران كان كالوابل الصبيب \* لكنه اعمى لانه في بلادنا غريب \* معندي الرأي الصائب \* ان فعص المدينة من كل جانب \* و نكون خارجها مجتمعين في جانب واحد \* ركلنا له مراقب مراصد \* ثم نصفر حولنا خنادق \* و نجعل اسوارها البياذق والبوارق \* و نُطَيِّرُ الى الاناق اجلحة البطائق \* الى الاعراب و الاكراد \* و القراكمة و معاشر البلاد \* فيتسلّطون عليه من الجوانب \* و يثنب عليه كل راجل و راكب \* و يصير ما بين قاتل و ناهب \* و خاطف و سالب \* فان اقام و انه اله ذلك ففي شر مقام \* و إن تقدم الينا صافحناه بسواءد الاسنة

واكُفُّ الدرَّق و انامل السهام \* و إن رجع و هو المرام رجع بخيبًد \* و اقيمت لذا عند سلطانذا الحرمة و الهيبه \* و إن كان بسلطانه عليذا عُرّج \* فلغا جحمد الله سلطان و في سلطاننا فَرَّج \* و اقلُّ الاشياء ان نُمانَّة و نشَّحَرَّز من جندة \* نعسى الله ان يأني بالفتح او امو من عند: \* و هذا الرأي الاسد \* بعينه كان رأي شا؛ منصور الاسد \* فقال تُمرداهُ وهو ناتُب المدينة \* ما هذه الاراء مكينة ولا هذه الانكار رصينه \* بل المناضلة خير من المطاوله \* و المناجزة في هذه المواطن قبل المحاجزة \* ومقام المنازلة \* لا تجدي فيه المغازلة \* و لكل مقام مقال \* و لكل مجال جدال \* و هذا طير في قفص \* وصيد مقتنص \* فاغتنموا فيه الفرص \* و ناوشوة بالتَحرُّب \* و سابقوة بالطعن و الضرب \* لللا يتوهم فيذا النَّور \* ويستنشق من ركود ربعذا عرف الظفو \* فاجمعوا امركم و اعجلوا \* و لا تنازعوا فتفشّلوا \* و انهضوا و ثابروا \* و اصبروا و صابروا \* فانتم الحمد الله أهل النَّجده \* و أولوا الباس و الشُّدُّ \* وكل منكم في فقه المناضلة مُغْنِ و محتار \* وعلمه في افاضة دماء الاعداء مُغار \* و له في ذلك كفايه ، و هداية و نهايه \* وغيرة له بدايه \* وهو لجمع الاسلام كنزُ واني وجامعُ كانٍ و وقايه \* تنحو ألسِنة سيوفكم الى تكليم الروسُ فهي في لفظها كافية شافيه \* و تصرف اسنان اسنتكم في مضاعفة كل ذي فعل معتلِّ فهي في تصريف عللها هافية كافيه \* فان كسرفاه . فُزنا بالمذالُ \* وكفى اللهُ المؤمنين القتال \* وتلك من الله معونة \* وقد كفينا عساكر المصريين المؤنة \* وكان ذلك اعلى لحرمتنا \* و اقوى في ورود النصر لشوكتنا \* و اذكى لربع نصرنا

و اركى \* و ابكى لعينه السخينة و انكى \* و ان كانت و العياذ بالله الاخرى \* فلا عليذا إذا بذلذا مجهودا واقمنا عذرا \* ومخدرمنا يدرك ثارنا \* و يحيى آثارنا \* فتوكلوا على الله العزيز الجبار \* و استعدوا لملاقاة هُولًا الاشرار \* و اذا لقيتموهم زَحْفا فلا تولوهم الادبار \* و لا زال تُمرداش \* يُحَسَّنُ لهم هذا الرأي اللَّش \* حتى اجمعوا عليه \* و اتفقوا على الخروج اليه \* لانه كان صاحب البلد \* وطئ كلامة المعول و المعتمد \* وكان تمرداش قد خالف الجمهور \* و وافق في الباطن تيمور \* و هذه كانت عادته \* و على المراوغة حَبِلت طينته \* فانه كان كالشاة العائرة \* و المرأة العاهرة الغائرة \* اذا التقي عسكران فلا يكاد يثبت في احدهما جبنا منه و مكرا \* بل يعير الي هذا مرّة و الي هذا أخرى \* مع انه كان صورة بلا معنى \* و لفظا بلا فحوى \* فاعتمد تيمور عليه \* و فوض الامور اليه \* وكذلك عساكر الشام \* و جنود الاسلام \* ثم حصنوا المدينة و اوصدوا ابوابها \* و ضيقوا شوارعها و رحابها \* و وكَّلُوا بكل حارة و صحلة اصحابها \* و فتحوا الابواب التي تقابل ملتقاه \* و هي باب النصر و باب الفرج و باب القناه \*

## ذكرما صبة من صواعق البيص واليلب \* على العساكر الشاسية عند وصوله العلى حلب \*

ثم ان تيمور نقل الركاب \* فوصل في سبعة ايام الي حلب من عين تاب \* فحل بذلك إلخميس \* تاسع شهر الربيع الاول يوم الخميس \* و برز من ذلك العسكر \* طائفة فحوا من الفي نفر \* فتقدم لهم من الاسود الشامية \* فحو من ثلثمائه \* ففلوهم بالصفاج \* و شلوهم بالرماح \* فبددوهم و طرورهم \* ثم أصبحوا

يوم الجمعة فبرز من عسكوة أحو من خمسة آلاف \* الى مصاف الثقاف \* فتقدم اليهم طائفة أخرى \* أرسالا و تترى \* فالتحم بينهم الذطاح \* و اشتبكت بين الطائفتين انامل الرماح \* فازدحموا واقتحمو \* و اهتدرا و التحموا \* و لا زالت افلام الخط \* في الواح الصدور تَخُطُّ \* و القُضْبان الصوارم لورُس تلك الاقلام و الاعلام تَقُطُّ \* و مشاريط النبال لدماميل الدمال تبطُّ \* و الارض من اثقال اجبال التقال تُأطَّ \* حتى سجى ليلا الظلام و القتام و إغطشا \* فتراجعوا و قد اعطى الله النصر لمن يشا \* وجرى من دماء العدو مع فرق نُهْران \* و نُقد من العساكر الاسلامية نفَّرَان \* ثم اصبحوا يوم السبت حادي عشوة و قد تعبت الجذود الشامية \* و العساكر الاسلامية السلطانية \* بالعَّدّة البالغه \* و الاهبة السابغة \* و الخيول المسوسه \* و الرماح المقومه \* و الاعلام المعلمة \* و لم يعُوز اولدِّك الصفاديد \* سوي شُمَّة من النصرو التأييد \* فنحوا قصده \* وقصدوا رده و صده \* و اقبلت عساكرة والسعد الميمون طادرة \* و القضاء موازرة والقدر مظاهرة \* بالجنود المذكورة \* و الجيوش المعهودة المنصورة \* ترسم الاقيال \* وانيال القتال \* واذا به قد اضمراهم الويل \* وعبى عساكرة تحت چنم الليل ؛ ربثهم فيهم و ارسل عليهم و قابلهم بمفدمتهم و شغلهم باوائلهم \* و احاط الباقور بهم فاتوهم من بين ايديهم و من خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم \* فمشمئ عليهم مشى الموسى على الشعر \* وسعى سعي الدبا على الزَّرَع الاخضر \* وكان هذا الجولان \* ملى قرية حيلان \* و لما اهتمش امر الناس و هاش \* ر جاشت الهوشة رالام<sup>ت</sup>حاش \* ر تهارشت الاسوف

و انتطحت الكباش \* فَرَّت الميمنة و كان رأسها تمرداش \* فانكسر العسكر و طاش \* و اخذ الابطال من الدهشة الارتعاش \* و غلبتهم الحيرة و الانبهار \* فلم يلبثوا و لا ساعة من نهار \* ثم ولو الدبر \* و مارت لاقلام رماحة ظهورهم الزبر \* و استمروا امامهم يتواثبون \* و عسكرة وراءهم يتخاطبون \* بمعنى ما قلت شعر

جعلنا ظهورالقوم في الحرب ارجُها \* رقدنا بها ثغرو عينا و حاجبا فقصدرا المدينة من الباب المفتوح \* وهم مابين مهشوم و مجروح \* و المدوف تشقهم \* والرماح تدقهم \* و قد سالت بدمائهم الباطيم \* و فقر من سائر لحمهم كل كاسر و جارج \* فوصلوا الى باب المدينة و انكمروا \* و هجموا فيه يدا واحدة و تكردسوا \* و لا زال يدوس بعضهم بعضا \* حتى صارت العتبة العليا من الباب ارضا \* فانسدت الابواب بالقتلى \* ولم يمكن الدخول منها اصلا \* فتشتتوا في البلاد \* و تفرقوا في المهامة و الاطواد \* وكسر باب انطاكية المماليك الاغدام \* و خرجوا منه قاصدين بلاد الشام \* فوصل كلهم الى دمشق في ابشّع صورة \* و حكوا في كيفية هذه الوقعة اشذع سيرة \* و صعد النواب الى قلعة هلب و تحصنوا \* فضاقت عليهم الارض بما رحيت فاستأمذوا \* و نزلوا بواسطه تموداش اليه \* وقد غسل كل منهم مي الحيوة يديه \* ثم انه مشي طي هينته \* مع وقارة و رزانته و سكينته \* و دخل حلب \* و نال منها ما طلب \* و فاز بالروح و السلمب \* و لما نزل الذواب اليه \* قبض طي سيدي سودون وشيخ طي الخاصكي كليه \* و اما تمرداش فخلع عليه \* و قبض على التونبغا العثماني نائب صفد \* وطئ عمرس الطحان نائب غزة وجعل الكل في صفد \* و شرع في استخلاص الاموال \* وضبط الاثقال والانفال \*

وقد ماأت القلوب هراجس هيبته \* و انتشر في الافاق شرار صولته \* ثم انه لم يكتف بما ارهقه من النفوس \* حتى بنى المياذين من الرؤس \* و سبب ذلك ان ذا قرابة البريد الذي ارسله الى حلب \* و ضرب نائب الشام عُنقه و سلبه السَّلَب \* ذكّر نيمور بقصته \* و اراد القود من اهل حلب لذي قرابته \* فاجاب سوأله فمكنه \* فيمن يختار منهم ان يفعَل فيه ما استعسنه \* فقتل

طائفة منهم وبنى من رؤسهم كذا وكذا ميدنه \* زيادة ايضاح لهذه المحنة \* مما نقلته ص تاريخ ابن الشحنة \*

قال اخدرني الحافظ التحوارزمي أن من كُتبَ في الديواك من عساكر ثيمور ثمانمائة الف نفس ومنه أن تيمور قصد قلمه المسلمين و كان نائبها الناصري محمد بن موسى بن شهري و انه عصى عليه وكان يُخُرُج للغارات ثم قال ما نصَّه بحروفه وكان قد ابدع بجمائع تمرلنک ( تمرلنک ) و طُرَّاهُنه مدة اقامته عل<sub>ال</sub> بهسفا و قتل مفهم جماعةً و ارسل رؤسهم الى حلب و كسر تومانا كان جهزة اليه اتبع كسرة حتى رمى غالب جماعته بانفسهم في الفُراة و جهز تمرلذک کتابه الی المشار الیه و نصه یقول فیه انی خرجت من اقصى بلاد سمرقذه ولم يقف احد امامي و سائر ملوك البلاد حضروا الى و انت سلطت على جمائعي من يُسوش عليهم و يقتُل من ظفر به منهم و الأن فقد مشّينا عليك بعساكرنا فان اشفقت طي نفسك و رميتك فاحضر الينا لترى من الرحمة و الشفقة ما لا مزيد عليه و الا نزلنا عليك و خربنا بلدك و قد قال الله تعالى إنَّ الملوك إذا دخُلُوا تربَّةَ انسدوها و جعلوا أعزَّةُ اهِلها

أذَّلَّهُ وكذلك يفعلون فاستعدَّ لما يُحيطُ بك أن إبيت الحضور فامسك المشار اليه الرسول وحبسه ولم يلقفت الى كلام تمرلنك فعشي اليم اوائلٌ عسكرة فبرز اليهم العشار اليه و قاتلُهم و كسرَهم وفي اليوم الثاني حضر تمرانك طي قلعة المسلمين و برز اليه المشار اليه و قاتله قتالا شديدا و كانت وقعة عظيمة رأى فيها منه تمرلنك شدة حُزْم و رجع عن صحابته واخذ في صخادعته و ملاطفته وطلب منه الصلح و أن يُرسِلُ اليه خبلا و مالا لاجل حرمته فلم ينخدع منه و تذارل معه الى ان طلب منه جانبا فلم يعطه وعاد خائبة و اخذ المشار اليه في اواخرة قالا و فهدا و اسرا كل ذلك و باب قلعاته مفتوح ام يغلقه يوما واحدا وانشد فيه لسان الحال شعو هذا الامير الذي صَّعت منافبه \* ليث الوغي عمَّت الدنيامفاخرُ \* وتَّى تمولدک مکسورا اوائله \* مذه مرازا و مذعورا اواخوه وكان حصول تلك السعادة للمشار اليه درن غبرة من الملوك و إصحاب الحصون لما كل فيه من العام والديانة و الاخلاص و الصيانة و لكونه من السلالة الطاهرة العُمريّة رضي الله عنها \* ولما كان يوم الخميس تاسع ربيع الاول فارل تمرلفك حالب وكان فائبها المقر السيفى تُمرَداش وقد حضرت اليه عساكر البلاد الشامية و عسكر دِمشقَ مع نائبها سيدي سُودُون و عسكرُ طُرابُلُسَ مَعَ نائبها المَقَرَّ السيفيُّ شيخ الخاصِكيُّ وعسكرُ حماةً مع نائبها المقر السيفي دُّقماق و عسكرٌ صفَّد و غيرها فاختلفت ارارُهم فمن قادُّل أدخلوا المدينة و قاتلوا من الاسوار و قائل أُخَرُجوا ظاهر البلد تلقاء العد و بالخيام فلما رأى المقرِّ السيفيِّ اختلافهم اذن لاهل حلب في الحلائها و التوجه حيث شاوا و كان نعم الرأي فام يوانقوا على ذلك

و ضربوا خيامهم ظاهر الباله تلقاء العدو وحضر قاصد تمرلذك فقتله دائب دمشق قبل إن يسمع كلامه ويوم الجمعة حصل رين الاطراف تذارش يسيُّر فلما كان بوم السبت حادى عشر شهر الربيع الاول رَحَق تمرلنك بجيوشه و قبيلته فوتَّى المسلمون نحو المدينة رازد حموا في الابواب و مات منهم خلق عظيم و العدو وراءهم يقتُل و يأسر و احد تنزلنك حلب عُدُوة بالسيف و صعد نُوآب المماكة و خواص الناس الى القلعة وكان اهل حلب قد جعلوا غالب اموالهم فيها وفي يوم الثلتاء رابع عشرشهر ربيع الاول اخذ القلعة بالامان والايمان الذي ليس معها ايمان و في ثرني بوم صعد اليها و آخر النهارطلب علماء ها و تُضاتُّها فحضرنا اليه ثم ارقفنا ساعة ثم امر بجلوسنا و طلب من معه من اهل العلم فقال لامدرهم عذده و هو المولى عبد الجبار بن العلامة نعمان الدين الحنفي والده من العلماء المشهوربن بسموقنه قل لهم انى سائلهم عن مسئلة سألت عنها علماء سمرقند و بخارا و هراة و سائر البلاد التي افتنحتها فلم يُفصحوا عن جواب فلاتكونوا مثلهم و لا يُجاوِبني الا اعلَمكم وافضلكم و ليعرف ما يتكلُّم فاني خالطت العلماء ولي بهم اختصاص و أَلْفة و لي في العلم طلب قديم و كان بلغدا عذه انه يتعتَّت العلماء في الاستُلة و يجعُل ذاك سببا لقالهم ار تعذيبهم فقال القاضي شرف الدين موسى الانصاري الشافعي عنى هذا شيخذا ومدرس هذه انبلاد و مفتيها سُلُوه و اللهُ المستعان فقال لي عبدالجدار سلطانذا يقول انه بالامس قُتل منا و منكم فمن الشهيد قتيانما ام قتيلكم فوجُّمُ الجميع وقلنا في انفسنا هذا الذي بلغنا عنه من التعنُّت و

سكت القوم ففدّم الله على بجواب سربع بديع و قلت هذا سؤال سدُل عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم و اجاب عنه و الا مجيب بما اجاب به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي صاحبي القاضي شرف الدين موسى الانصاري بعد ان انقضت الحادثة والله العظيم لمَّا قلتُ هذا سؤال سدُّل عدة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجاب عنه وانا محدث زماني قلت هذا عالمذا قد اختل عقله و هو معذور فان هذا سؤال لا يُمكن الجواب عنه في هذا العقام و وقع في نفس عبدالجبار مثل ذاك و القي تمولك الى سمعُه و بصوَّه وقال لعبدالجبار يسخَر من كلامي كيف سدُّل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن هذا و كيف اجاب قلت جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان الرجل يقاتل حميّة ويقاتل شَجاءة ر يقاتل ليري مكانه فاينا في سبيل الله فقال رسول الله صلى إلله عليم وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو الشهيد ثم قال تمرلنگ خوب خوب و قال عبد الجبار ما احسن ما قلت و انفتير باب الموانسة و قال اني رجل نصف آدمي و قد اخذت بلادا كذا وكذا وعدَّد سائر ممالك العجم و العراق والهذد و سائر بـ ال التتار فقلت اجعل شكر هذه النعمة عَفرك عن هذه الامة ولا تقتل احدا فقال و الله إني لا اقتل أحدا قصدا وأنما أنتم قتلتم انفسكم في الإبواب و الله لا اقتُل احدا منكم و انتم آمنون طي انفسكم واموالكم و تكررت الاستُلة منه و الاجوبة منا فطمع كل من الفقهاء الحاضرين و جعل يبادر الى الجواب و يظن انه فى المدرسة و القاضى شرف الدين يَنْهاهم و يقول لهم بالله اسكتوا للجاوب

هذا الرجل قانه يعرف ما يقول و كان آخر ما سأل عنه ما تقولون في ملّى و معارية ويزيد فاسرّ التي القاضي شرف الدبن و كان الى جانبي أن اعرف كيف تجاربه فانه شيعي فلم أفرغ من سماع كلامه الا وقد قال القامي علم الدين الْقَفْصِي المالكي كلاما معذاه ان الكل مجتهدون فغضب لذلك غضبا شديدا وقال على على الحق و معاوية ظالم و يزيد فاسق وانتم حلبيون تبع لاهل دمشق وهم يزيديون قالموا الحسين فاخذت في ملاطفته و الاعتدار عن المالكي بانه إجاب بشي وجده في كتاب لا يعرف معناه فعاد التى دون ما كان عليه من البُّسط و اخذ عبدالجبار يسأل مذى و من القاضي شرف الدين فقال عذي هذا عالم مليم و عن شرف الدين و هذا رجل فصيح فسألني تمرلنک عن عمري فقلت مولدي سنة تسع واربعين وسبع مائة وقد بلغت الان اربعا وخمسين سنة فقال للقاضي شرف الدبن وانت كم عُمرك فقال أنا اكبر منه بسنة فقال تمر لدك أنتم في عمر اولادى أنا عمرى اليوم بلغ خمسا و سبعين سنة و حضرت صلوة المغرب و اقيمت الصلوة و أمَّدا عبد لجبار و صلى تمولنك الى جانبي قائما يركع و يسجد \* ثم تفرقنا و في اليوم التاني غدر بكل من في القلعة و اخذ جميع ما كان فيها من الاموال و الاقمشة و الامتعة ما لا يحصى \* اخبرني بعض كتابه انه لم يكن اخذ من مدينة قط ما اخذ من هذه القلعة و عُوقب غالب المسلمين بمانواع من العقوبة و حُبسوا بالقلعة ما بين مقيد و مُزنجر و مسجون و مُرَّسم عليه و نزل تمرلك من القاعة و اقام بدار النيابة و صنع وليمة على زيّ المغل و وقف سائر الملوك و النوابين

في خدمته و ادار عليهم كوؤس الخمر و المسلمون في عقاب و عذاب و سبّی و قتل و آسر وجوامعهم و مدارسهم وبیونهم فی هدم و حرق و تخربب و نبش الى آخر شهر الربيع الاول \* ثم طلبني ورنيقي القاضي شرف الدين و اعاد السؤال عن علي ومعارية فقلت له لا شك ان الحق كان مع علي و ليس معارية من الخلفاء فانه صبح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال المخلافة بعدى ثلاثون سنة وقد تمت بعلي ٍ فقال تمرلنك قل علميٌّ على الحق و معاوية ظالم قلت قال صاحب الهداية يجوز تقليد القضاء من ولاة الجور فان كثيرا من الصحابة والتابعين نقادوا القضاء من معاوبة وكان الحق مع علي في نوبته فانسو لذلك وطلب الامواء الذين عينهم للاقامة بحالب وقال أن هذين الرجلين فزول عذدكم بحلب فاحسنوا الههما والي الزامهما و اصحابهما و من ينضّم اليهما ولا تمكنوا احدا من اذبتهما ورَّتبوا لهما علوفة و لا تدعوهما في القلعة بل اجعاوا اقامتهما في المدرسة يعنى السلطانية التي تجاه القلعة وفعلوا ما ارصاهم به الا انهم لم يُنزلونا من القلعة وقال لذا الدي ولى الحكم منهم بحلب وكان يدعي الاميرموسي بن حاجي طغاى اني الحاف عليكما و الذي فهمقه من سياق كلام تمرلنك انه اذا امر بسوء فعل بسوعة ولا يحيد عنه و اذا امر بخير فالامر فيه لمن رليه \* و في اول يوم من الربيع الاخر برز الى ظاهر البلد متوجها فحو دمشق و ثاني يوم ارسل يطلب علماء البلد فرحذا اليه و المسلمون في امر مريج وقطع رؤس فقلفا ما الخبر فقيل ان تمولفك ارسل يطلب من عسكرة روسًا من المسلمين على عادته التي كان يفعلها في البلاد

التي اخذها فلما وصلنا اليه جاءنا شخص من علمائه يقال له المولى عمر فسألناه عن طلبنا فقال يربد يستفايكم في قتل فائب دمشق الذي قتل رسولة فقلت هذه رؤس المسلمين تُقطَع و تُعضَر اليم بغير استفتاء و هو حلف أن لا يقتل منا أحدا فصدا فعاد اليم و نحن ننظره و بين يديه لحم سليق في طبق ياكل منه فتكلم معه يسيرا ثم جاء اليذا شخص بشي من ذلك اللحم فلم نفرغ من اكله الاوزعجة قائمة وتمولنك صوته عال و ساق شخص هكذا و آخر هكذا و جاءنا إمير يعتذر و يقول أن سلطانعا لم يأمر باحضار روئس المسلمين و انما اصر بقطع روس القتلي وان يُجعَل منها قبة اقامة لحرمته على جارى عادته ففهموا منه غير ما اراد و انه قد اطلقكم فامضوا حيث شدنم \* و ركب تمرلذك من ساعته و توجه نحو دمشق فعدنا الى القلعة و رأيذا المصلحة في الاقامة بها واخذ الامير موسى احسن الله اليه في الحسان الينا وقبول شفاعتنا وتفقد احوالنا مدة اقامته بحلب وقلعتها و تجيئنا الاخدار أن سلطان المسلمين الملك الذاصر فرج قد نزل الى دمشق و انه كسر تمرلذك و موة تجي بالعكس الى ان انجلت القضية عن توجه الماطان الىمصر بعد انقاتل مع تمرلنك قتالا عظيما اشرف تمرلك منه لهي الكسرو الهزيمة و إنما حصل من بعض امرائه خيانة كان ذلك سبب توجهه آخذا بالعزم ودخل تمرلنک الی دمشق و نهبها و احرقها و فعل فیها فوق ما فعل بحلب ولم يدخل طرابلس بل أحضر له مذها مال ولا جاوز فلسطين و عاد نحو حلب راجعا طالبا بلاده \* و لما كان سابع عشر شعبان من السنة المذكورة وصل تمرلنك عائدا

من الشام الى الجَبُول شرقي حلب ولم يدخُلها بل امر المقيمين بها من جهته بنخريبها و احراق المدينة ففعلوا و طلبني الامير عزائدين وكان من أكبر امرآئه وقال أن الامير رسم باطلافك و اطلاق من معك فاطلب من شئت وكتر لا روح معكم الى مشهد الحسين و اقيم عندكم حتى لا يبقى من عسكرنا إحد وكان القاضي شرف الدين لا يفارقني فطلبنا باقي القضاة و اجتمع معنا نحو من الفي مسلم و توجهنا الى مشهد الحسين صحبة المشار اليم و اقمنا ننظر الى الداروهي تُضرَم في ارجائها و بعد ثلاثة ايام لم يبق بها احد فنزلنا اليها فلم نر بها احدا داستوحشنا و ما قدرنا على الاقامة بها من الدنن و الوحشة و لم نقدر على السلوك في الطرقات من ذلك \* شعر

كان لم يكن بين الحَجُون الى الصفا \* انيسُ و لم يسمُوْ بمكةً سامر و كانت نواب بلاد الشام معه مأسورين و انفلتوا اولا باول و مات سردون بالبطن معه في قبة يلبغا واستقرفي نيابة دمشق تُنكَري وردي والله اعام \* هذا ما نقلتُه من كلام ابن الشحنة كما وجدته \*

### ذكر ورود هذا الخبر النبي اقلق ، ووصول استنبوها الدوادار ، وعبد القصار الى جلق ،

فورد من حلب استنبوغا الدوادار \* والفتح الماهر المدعو بعبد القصار \* وقالا معاشر المسلمين \* الفرار معا لا يطاق من سذن المرسلين \* من يقتدر على حذا \* فليطلب لنفسه طريق النجا \* و من اطاق ان يُشمّر ذيله \* فلا يبيتن في دمشق ليله \* و لا يغالط نفسه بالمداهنة \* فليس الخبر كالمعاينة \* فتفرقت الاراء \* و اختلفت الاهواء \* و ماج امر الذاب موجا \* و تفرقوا كما هو دأبهم

فوجا فوجا \* فبعض الذاس انتصم \* و جهز امرة و انتزح \* و بعضهم كامر و أصَّرٌ \* وكشَّر انيابه لاستنبوغا و عبد القصار و اهرَّ \* و ارادرا رَجّم هذين الناصحين \* و أن يسقوهما كاس حين \* و قالوا انما اردتما بذلک تبدید الناس و تشریدهم \* و اجلاءهم عن ارطانهم و تجريدهم \* و تفريق كلمتهم و تمزيق جلدتهم \* و الا فالامن عاصل \* والسلطان الحمد الله واصل \* والنواب في حلب كانوا شرذمة قليله \* و لم يَتُّم لهم معه الفكر و الحيله \* مع انه حصل من بعضهم مخامرة \* ولم يوجد من الباقين مناصحة و مظاهرة \* ولم يكن لهم راس \* فلا تأخذوا في هذه المسئلة بالقياس \* و اما عساكر مصر فانهم كاملوا العدُّه \* وسابغوا العدُّه \* و فيهم للمسلمين فرج بعد الشدُّة \* فقالا نحن و بعد اللَّذيَّا و اللَّي من شوة سُلمُنا \* و ما شهدنا الا بما علمنا \* وكل من انصم عما آدى الية اجتهادة و ابان \* ووالله انه في نصيحته المسلمين الندير العرفان \* وقد نصحناكم أن كنتم مفلحين \* ولكن لا تحبون الناصحين \* واستمر امر الناس في الترديد والتشاعُب \* و التفرُّق و التبديد و التشاغب \* فبعضهم توجه نحو الاماكن القدسيه \* وتوجه بعض الى الديار المصريه \* و بعض تشبث باذيال الجُروف العاصيه \* و تحصَّ آخرون بالاماكن الغامضة القاصية \*

### ذكر خروج السلطان الملك الناصر « من القاهرة بجنود الأسلام و العساكر»

ثم ان السلطان \* خرج من غير توان \* و تُوجه بالعساكر و الاستعداد التام \* الى جهة بلاد الشام \* فلما بلغ الناس ذلك سكن جاشُهم \* و زال استيحاشهم \* و أرد غالب منكان بُرح منهم \* و انفرج الكربُ

و الضيق عنهم \* و اما ارلوا العزم \* و ذور الرأي السديد و الحزم \* فلم يلتفتوا إلى قدوم السلطان \* بل طلبوا لنفسهم الامان \* و انتظروا ما يتولد من حادثات الزمان \* و كأن انامل الدهو الدائر \* كتبت لهم طل مرآة الخاطر ما انشده الشاعر \* شعو

الا إنما الآيام ابناء راحد \* وهذى الليالي كلها اخوات فلا نطاًبن من عند يوم و ليلة \* خلاف الذي مرت به السنوات و قلت شعر

ان اختفى ما في الزمان الاتى \* نقس على الماضي من الوقات فصل

و لما نجز تيمور امر حلب \* ضبط اثقالها و ما اخذ منها من مال و سلب \* و وضعه في القلعه \* و وكل به بعض امرآئه من ذوى الشجاءة و المذعة \* و هو الامير موسى بن حاجي طغاي \* وكان فأ عزم شديد و رأي \* و توجه بذلك البحر الطام \* غُرَّة شهر الربيع الخرالي جهة الشام \* فوصل الى حماه \* و نهب ما حوث يداه \* و لم يحتفل بامر نهب و اسير \* و لا باسراع في مسير \* بل سار روبدا \* و هو يكيد كيدا وهم يكيدون كيدا \*

#### حكاية

رأيت حين توجهت الى بلاد الروم في ارائل شهر الربيع الاول سنة تسع و ثلاثين و فمانمائة عند وصولنا الى حماء بالجامع الذوري بها من الجانب الشرقي على حائطه القبلي نقشا على رُخامة بالفارسي ما ترجمته \* و سبب تصوير \* هذا التسطير \* هو أن الله تعالى يسرَّ لذا فتَم البلاد \* حتى انتهى استخلامنا الممالك الى العراق و بغداد \* فجارزنا ساطان مصر ثم راسلنا، و بعثنا اليه

قُصّادنا بانواع التَّحَف والهدايا فقتل قصادنا من غير موجب لذلك وكان قصدنا بذلك ان تنعقد المودّة بين الجانبين \* و تأكد الصداقة من الطرفين \* ثم بعد ذلك بمدة قبض بعض التراكمة على أناس من جهتنا و ارسلهم الى سلطان مصر برقوق فسجنهم وضيق عليهم فلزم من هذا انا توجهذا الاستخلاص متعلقينا من ايدي مخالفينا و اتفق لذلك نزولنا بحماه في العشرين من شهر ايدي مخالفينا و اتفق لذلك نزولنا بحماه في العشرين من شهر الديم الخرسنة ثلاث و ثمانمائة \*

### فصل

ثم وصل الى حُمْمُ فلم يتعرض بها لتشتيت و تبديد \* ر وهبها لسيدى خالد بن الولبد \* قلت بديها شعر الالا تجاور سوى الخيير \* بن حيّا وكن جارهم في القبور الم تُرَ حمص و سُكَّانها \* نجوا من بحار باليا ثمور لانههم جا رروا خالده ا \* و من جارر الانقيا لا يبور و خرج اليه شخص من احاد الذاس \* يدعى عمرس الرواس \* فاستجلب خاطره \* وكأنه قدم اليه تُقدمة فاخره \* فولاه امور البلد \* و ركن اليه و اعتمد \* و ولتي قضاء تلك البلاد \* رئيسا يسمى شمس الدين بن الحداد \* و نادئ بالامان \* للقاصي و الدان \* و تبايعوا بها وتشاررا \* وفي استفادة ربع الامن لم يتماروا \* ثم ان نائب الشام ضعف معه و مات على قبة يلبغا \* و نائب طرابلس هرب مذه و للخلاص ابتغى \* فوصل الى مدينته \* و استقرفي ولايته \* فاضطرم غضبا \* و استشاظ لهبا \* و اشتمل قيظُ غيظه \* و قتل كل من وكلَّه بحفظه \* و اسعربهم سقر \* و كانوا ستة عشر \* و اما تمرداش فانه داراه و مارئ \* و هرب منه

في قارا \* و استمر علاء الدين النونبغا العثماني نائب صفد \* و زين الدين فائب غزَّة و غيرهما معه في صفد \* ثم سار و ما ارتبک \* حتى نزل على بعلبک \* فخرج اهلها و هخلوا عليه \* و تراموا طالبين الصلم بين يديه \* فلم يلافت إلى هذا المقال \* و ارسل فيهم جوارح النهب و الاستيصال \* ثم ارتحل مُجريا ذلك البحر الزخار \* والسيل الآيار \* و الطوفان الثردار \* حقى أشوف طي دمشق من قبة سيّار \* و وصلت العساكر المصربة \* و الجنود الاسلاميه \* و قد ملاوا الفضاء \* و اشرق الكون صنهم و اضاء \* فيالق سهامها لحُمَّب قلب من نوي الخلاف فالقه \* وصواعق سيوفها في عقاص كل عُقُص صاعقه \* واسنة رماحها لرتق سماء الارداح عن ارض الاشباح فاتقه \* وقد طلبوا الاطلاب \* و حزموا الاحزاب \* و عبوا الميمذة و الميسرة \* و رتبوا المقدمة و المؤخرة \* و سرّوا القلب والجفاح \* و ملارًا البطاح و البراح \* و ساروا بالمقانب المكتّبه \* والكتائب المقنّبه \* والكواكب المكوكبه \* و المراكب الموكّبه \* و المراتب المقربه \* و المقربات المرتبه \* والسلاهب المجنبه \* والنجاءُب الذي هي على اكل اللُّجُم مستلهبه \* و في كل كتيبة من الأسُود الضراغم \* و من النسور القشاءم \* قلت شعر

ورب ذي لجَب كالطود ذي حنق \* كانه البحر في اثناة غابات بعران في كل موج منهما اسد \* يلاعب الموت في كفيه حيّات كل يرى العين معناة و صورته \* عند النّزال و ان ينزل فشظُفات ان يُسْرِنَلْق السما في الارض دائرة \* او ساء تعقد ارضا منه غَبْراتُ و قد تنكبوا حنايا المنايا و تقلدوا سيوف المحتوف و اعتقلوا

الذوابل النواهل \* و تبتوا حيث نبتوا وكانهم خُلقوا من كواهل الدوابل النواهل \* قلت شعر

كان الجُّو دُوب لا زور دى \* يُزركش نسجه قصب الرماح فان عقد القتام عليه ليلا \* ارتك صفاحه لمع الصباح كانَّ لَجومه النُشَاب ترمي \* شياطين الكفاح لدي النطاح و الرالت افواج هذه الامواج \* على هذا المنهاج متلاطمه \* و إثباج هذا البحر العجاج تحت العُجاج متصادمة \* وكل يذادي بطريق المفهوم \* وما مذا الاله مقام معلوم \* فوصلت غيلان الوغي \* الى قبة يلبغا \* يوم الاحد العاشر \* من شهر الربيع الاخر \* عام ثلاثة و ثمانمائة من الهجرة \* فنزل كل من العساكريمنة و يسرة \* و استقرت العساكر و الامراء الاسلامية - في البيوت والمساكر \* و نزلت الجنود النتارية \_ غربي دمشق من داريا و الخولة و ما يلى تلك الاماكن \* و دخل بعض اثقال السلطان الى البلد \* وتحصَّنت القلعة والمدينة بالسلام والعدد \* ثم اخذ كل من الجيشين حذَّرة \* و نَجَّز للمقابلة و المقاتلة اصود \* و حفروا الخذادق \* وسدَّ كل على الآخر افواه المضائق \* و شرعوا في المهارشة و المذارشة \* و المهارشة و المعانشة \* ثم امر السلطان العساكر \* بالبررز من المدينة الى الظاهر \* وجعل يخرج من المدينة رؤساء اعيانها \* و تنحار في المقاتلة الى سلطانها \* و الأطفال الصغار و الرجال \* يجارون الى الجبال \* و ينادون بحرُقه \* كل ليلة في الازَّقه \* يا الله يا رحمٰن \* انصر مولانا السلطان \* و الناس في إضطراب و حركات \* يستنزلون النصر و البركات \* و يستغيثون الليل و النهار \* يا مجاهدون الاسوار \* و استشهد من

ررُساء البلد في تلك الايام \* قاضي القضاة برهان الدين الشاذلي المالكي العاكم بالشام \* و شُلّت بد قاضى القضاة شرف الدين عيسى المالكي بضربة حُسام \* و جعلوا يأتون بمن يظفرون به من العدر فيقتلونه \* و بما غذمرا منهم من ناطق و صامت فيشهرونه \*

### ذكر واتعة وتعت ، و معركة صدعت ، لو إنها نفعت ،

ثم في بعض الايام \* تقدم من ارلئك الاغتام \* نحو من عشرة آلاف \* و زحفوا الى ميدان المصاف \* فنهض لهم من العماكر الشامية \* نحو من خمس مائه \* ثم اتبعهم الامير استنباي في نحو من خمس تلاث مائه \* شعر

اسود اذا لاقوا ظباء اذا عطوا \* جبال اذا ارسوا بحار اذا سروا شموس اذا لاهوا بدرر اذا انجلوا \* رياح اذا هبوا غمام اذا هموا صقور اذا انقضوا نمور اذا سموا \* رعود اذا صاحوا صواعق ان رموا مع كل منهم خطار تسجد قدرد الملاح لخطراته \* وبتاريتعلم سُمّك الدماء من لحظاته \* و حنية تضاهي حاجبه \* و سهام في تشبهها باجفانه صائبه \* و ترس ليّن اللمس \* اذا تغطّئ به رأيت البدر على شمس \* و عليه خوذه \* كانها من لمعان وجنته ما خرده \* او من بوارق علمته مفلوده \* اذا نظر الطرف وجنته ما خدده \* الانبهار \* يكاد سنا برقها يذهب بالابصار \* ولبوس اليها يأخذه الانبهار \* يكاد سنا برقها يذهب بالابصار \* ولبوس اشهه لابسه \* و مار ملابسه \* ظاهرة حرير ناعم كبشرته \* و باطنه حديد كقلبه في قسوته \* و قد امتطوا الفحول \* من نجائب الخيول \* نكان بدور تلك الجموع \* مع الرماح الملتهبه الاسنة

عروس تُجُلَّى تحت الشموع \* و توجهوا الى حُوْمة الوغي \* و تلاقوا في واد خُلْف قبة يلبغا \*

#### فصل

و لما رأت هذه الأُسُود تلك الذُّاب والكلاب \* كانوا كالمؤمنين و قد رأرا الاحزاب \* فدان مذهم صحيع الضرب وعليلة \* وقالوا هذا ماوعدة الله و رسوله \* فاحاط اولئك بهؤلاء لكثرة الغلبه \* و إداروا لُقُرْضهم على هذه البحور الدائرة المجتلبة \* وحين صاروا في خَبْن هذه الدائرة كالعررض \* اشتغلوا بالضرب و تقطيع الدائرة بالحرب العضوض \* فاولا ما اضمروا لهم في ذلك الزحف \* قطف الرأس و خَبْلُ العَقْلُ وَقَطَّعُ الْكُفِّ \* فَصَلَّمُوا بِالرَّمِيمِ الطَّوْيِلُ عَقَّلُهُم \* و مُلموا بالرشق المديد شكلهم \* و بقروا بالعضب البسيط وافرهم \* وشتروا بالسهم السريع كاملهم \* فحذَّرهم و قصموهم \* وخزموهم وشعثوهم و ترموهم \* و هتموهم و وتصوهم و عصبوهم \* و عقصوهم و خزلوهم و نقصوهم \* فردوا صدورهم على الاعجاز \* و سدوا ملى حقيقة الخلاص منهم المجاز \* فانكشفوا عنهم و هم مابين مسطور و مقطوع و محذوف \* ومجزر و منهوک و موقوف \* و رجع استنباى المشار اليه وقد اقتضب بحريه المتدارك حميفهم \* و اجتب بضربه المتقارب المتماسك ثقيلهم و خفيفهم \* و تسبيغ سوابغهم بالقصر موفل \* و بالتمكين التام مذيل \* و بيت دائرتهم المتفقة آمن من الخلل \* وعروضة وضربة سالم من الزحاف و العلل \*

## ذكر ما إفتعله سلطان حسين \* ابن اخت تيمور من المكر و المين \*

ثم أن سلطان حسين وهو أبن أخت تيمور \* أظهر أنه خالف

على خانه وجاء الى السلطان وفي باطنة امور \* وكان شابا ذا شجاعه \* وعنده طيش ورقاعه \* و اظهروا بقدومه الفرح \* و استشعروا النصر و المرح \* و كان في رأسه جُمة شُعر فازالوه \* و خلعوا عليه

#### فصل

ثم ان ثيمور اشاع انه خار و تتعتم \* نوحل قليلا و رجع القهقرى و تكعكم \* كل ذلك من مكائدة \* و حبائل مصائدة \* و بيان ذلك انه بلغه ان الخلاف واقع بين المساكر المصربة و انهم سيفرون \* فيفوتونه اذ ذاك فاظهر الخون \* و شَيَّع انه راجل ليثبتُهم \* و عن الفرار يثبطهم \* فلما عزموا على الفرار \* لم يبن لهم ثبات و لا قرار \*

# ذكر ما نجم من النفاق \* بين العساكو الأسلامية وعدم الاتفاق \*

وكان اتابك العسائر \* وكانل الملك الناصر \* الامير الكبير باش بيك و تحت يده الاكابر و الاصاغر \* و المجند و ان كان مدده كثيرا \* و المجيش و ان ترا آى عدده غزيرا \* لكن كان كل منهم اميرا \* و لم يكن شي منهم سوي الرأس صغيرا \* فتشتت آراؤهم \* و تصارمت اهوارهم \* و انتقلت اشعار شعارهم من الدائرة الموثلفة \* الى الدائرة المختلفة \* و نقل كل منهم عن وزن بيته الى الدائرة المختلفة \* و نقل كل منهم عن وزن بيته الى اعاريض \* و اخذ في عرض صاحبه بالتقاريض \* و ظهرت تلك الساعة آيات الرحمن \* في اختلاف الالسنة و الالوان \* و صاروا في رعاية الرعية كالذئب و الضبع \* و سلطوا على مرعى هزيلها النمر الغضوب و السبع \* و لَحِق في سند هذا المحديث الاماغر

بالاكابر \* و الاسافل بالاعالي و الاوائل بالاواخر \* و صاروا كما قال الشاعر \* شعر

تفرَّقت غذمي يوما فقلت لها \* يا رب سلَّط عليها الذُنُب والضَّبُعا و توجه منهم روُس الى القاهرة \* ناركاكل منهم قرته و ناصرة \* و صدقوا تيمور في نفيه عنهم معرفة السياسة \* و الدَّربة في سلوك طرائق الرياسة \*

#### فصل

ولما علَّم الغابرون \* ما فعله السائرون \* لم يسعهم غير تشمير الذيل \* واتباعهم تحت جِنْمِ الليل \* ومَنْ تخلف عن قوم \* او اخذته سنة او نوم \* وقع في الشَّرك \* و هوى الى اسفل الدرك \* وكان الناس في الليل و النهار \* ملارمين الاقامة لهي الاسوار \* وكل قد فُرح و ابتهم \* و تيقى انه حصل له من سلطانه فرج \* ففي بعض الليالي \* صّعد الناس الي مكان عالى \* و إذا باماكن مخيم السلطان \* قد مُللَّت من النَّيران \* ولم يعرفِ اهد ما الخبر \* غير أن الدنيا ملئت بالشر و الشور \* و أصبحوا وقد خُلَت الديار \* ولم يبق في قبة يلبغا نافخ نار \* فَخُشَعت اصواتهم \* و سكنت حركاتهم \* فجعلوا يتهافتون \* و فيما بينهم يتخافتون \* و ماج الشر و اضطرب \* وقال الناس السلطان هرب \* فانقصم ظُهْرِ الناس \* و ايقنوا حلول الباس \* و تفاتّمت الهموم \* و تعاظمت الغموم \* و تقطُّعت بهم الاسباب \* و شُمَل ا<sup>ل</sup>خلائقُ انو**امُ** العذاب \* و ضاقت الحيل كالصدور \* و تخبطت الاوامر و الامور \*

نصل

ثم ان تیمور حمد ربه \* و رحل من مکانه و نزل القبه \* و القل عصاهٔ \* و نام مستریحا طی قفاه \* و نادی بمعنی ما قلت \* شعر الحسمد لله نسلنا ما نوسله \* والضد ادبر والمأمول قد حصلا وحَفر الخنادق حوله \* وبث في الطراف رَجْله وخيله \* وارسل الطلب \* و راء من هرب \* و صار كلما أتي باحد من اجفاد الرجال \* امربالقائه بين يدي تلك الانيال \* فتفعل معم الانيال تلك الفلا \* ما تفعله المواشي يوم القيامة في مانع الزكولا \* فصل

واما السلطان فانه لم يُصبه من احد ضَيْم \* لانه نشر نشور العَيْم \* وانساب السياب الايم \* و توجه على وادى التيم \* فانتشرت شياطين تيمور في الارض \* وملات الطول والعرض \* ورصلت طراشتهم الى اطراف البلاد وضواحيها \* وعامة القرى و نواحيها \* وجعلوا من كل حَدب ينسلون في مشارق الارض و مغاربها التي بارك الله فيها \* و تقدموا الى المدينه \* وكانت كما ذكر بالأهبة بارك الله فيها \* و تقدموا الى المدينه \* وكانت كما ذكر بالأهبة حصينه \* و بانواع الاستعداد مكينه \* مَسدُولة الحجاب \* مغلقة الابواب \* فتمنع اهها عليهم \* و لم يسلموها اليهم \* رجاء ان يشموا من النجدة الارج \* او يمن الله عليهم بعد الشدة بالفرج \* فاستمروا على ذلك نحوا من يومين \* ثم استيقنوا من رجائهم الخيبة و من ظنهم المَيْن \* فكان قدرم السلطان و ذهابه بالعساكر \* كما قال الشاءر \*

كما ابرقت قوما عِطاشا عُمامةً \* فلما رأوها إنَّشعت و تجلَّت

ذكر خروج الاميان \* بعد ذهاب السلطان \* و طلبهم من تيمور الامان \*

ولما خَانَتْهم الظُّنُون \* و عملوا انه حل بهم ريب المنون \*

اجتمع من المدينة الكبراء \* و الموجود من الاعيان و الرؤساء \* وهم قاضي القضاة صحيى الدين محمود بن العز الحنفى و ولدة قاضى القضاة شهاب الدين و قاضى القضاة تقى الدين ابراهيم بن مُعْلَم الحنبلي و قاضى القضاة شمس الدين محمد الحنبلي النبلسي و القاضي ناصر الدين محمد بن الطيب كاتب السر و القاضي شهاب الدين احمد بن الشهيد الوزير وكان منصب الوزارة اذ ذاك له أبهة ما في الجملة و القاضى شهاب الدين الجياتي الشانعي و القاضي شهاب الدين ابراهيم بن القُوشة الحنفي نائب الحكم رحمهم الله فاما القاضي الشانعي و هوعلاء الدين ابن ابي البقاء فانه هرب مع السلطان و قاضي القضاة المالكي و هو برهان الدين المالكي و هو طلبوا منه الامان \* بعد ما وقع المشاررة منهم و الاتفاق \* و بُظِمت و طلبوا منه الامان \* بعد ما وقع المشاررة منهم و الاتفاق \* و بُظِمت كلمتهم في سلك الوفاق \*

#### فصل

ولما اقلّع السلطان بعُلْك عساكرة المشحون \* رقع في بحر العساكر التيمورية قاضى القضاة ولي الدين بن خلدون \* وكان من اعلام الاعيان \* و ممن قدم مع السلطان \* فلما قتُل السلطان و انفرك \* كأنه كان غافلا فوقع في الشرك \* وكان نازلا في المدرسة العادلية \* فتوجة هُولاء الاعيان الية في تدبير هذه القضية \* فوافق فكرة فكرة م خرجة هُولاء الاعيان الية في تدبير هذه القضية \* فوافق فكرة فكرة م فملكوة في ذلك امرهم \* و ما وسعهم \* الا استصحابة معهم \* وكان مالكي المذهب و المنظر \* اصمعى الرواية والمخبر \* فتوجة منهم بعمامة خفيفة \* و هيئة طريفة \* و بُرنس كهو رقيق الحاشية \* يشبه من دامس الليل الذاهية \* فقدّموة بين يديم \* و رضوا

باقواله و افعاله لهم و عليهم \* و حين دخلوا عليه \* وقفوا بين يديه \* و استمروا واقفين \* وجلين خائفين \* حتى سُمي بجلوسهم \* و تسكين نفوسهم \* ثم هش اليهم \* و مر ضاحكا عليهم \* و جعل يراقب احوالهم \* و يسبر بمسبار عقله اقوالهم و افعالهم \* و لما يراقب احوالهم \* و يسبر بمسبار عقله اقوالهم و افعالهم \* و لما وأى شكل ابن خلدون لشكلهم مبائنا \* قال هذا الرجل ليس من هاهنا \* فانفتع للمقال مجال \* فبسط لسانه و سنذكر ما قال \* ثم طورًا بساط الكلام \* و نشروا سماط الطعام \* فكوسًوا تلالا من اللحم السليق \* و وضعوا امام كل ما به يليق \* و بعض تعقّف عن ذلك تنزها \* و بعض مدّ يده و تنزها \* و بعض مدّ يده و الله \* و ما جُبن في مصاف الالتهام و لا نكل \* و الى الاكل ارشدهم \* شعر

كُلُوا اكلَّ من إن عاش اخبر اهلَّه \* و ان ماتَ يلقُ اللَّهُ و هو بطين و كان من جملة الأكلين \* قاضي القضاة ولي الدين \* و كل ذلك و تيمور يرمُقُهم \* و عينه الخَوْراء تسرقهم \* و كان ابن خلدرن ايضا يصوّبُ نحو تيمور الحَدَّق \* فاذا نظر اليه اَطْرَق \* و اذا و لئ عنه رمق \* ثم نادى وقال \* بصوت عال \* يا مولانا الامير \* الحدد لله العلي الكبير \* لقد شرفتُ بحضوري ملوكَ الانام \* و احييت بتواريخي ما ماتت لهم من الايام \* و رأيت من ملوك العرب فيلانا و فيلانا \* و حضّرت كذا و كذا سلطانا \* و شهدت مشارق الارض و مغاربها \* و خالطت في كل بقعة اسيرها و نائبها \* و لكن لله المنة و مناربها \* و خالطت في كل بقعة اسيرها و نائبها \* و لكن لله المنة الذامة على هن هو الملك على الحقيقة \* و المسكك شريعة السلطنة على من هو الملك على الحقيقة \* و المسكك شريعة السلطنة على الطريقة \* فطعام مولافا

الامير يوكل لذلك و لذيل العخر و الشرف \* فاهتز تيمور عجبا \* و كاد يرقص طربًا \* و اقبل بوجه الخطاب اليه \* و عوّل في ذلك درن الكل عليه \* و سأله عن ملوك العرب و اخبارها \* و ايام دولتها و آثار ها \* فقص عليه من ذلك ماخدع عقله و خلبه \* و جلب لبّة و سلبه \* و كان تيمور في سير الملوك و الامم أمّه \* و بالتاريخ شرتا و غربا و أمّه \* و سنذكر لهذه المعان \* بديع بيان \* قصل قصل

وبينما هم يوما قاعدون في حضرة ذلك البصير \* اذا بالقاضي صدر الدين المناوى في ايديهم اسير \* وكان قد تبع السلطان في الهرب \* فادركة في ميسلون الطلب \* فقيضوا عليه \* و احضروه بين يديه \* و اذا هو بعمامة كالبُرُّج \* و أُرْدَانِ كَالْخُرْج \* فَتَخطَّى الرقاب \* و جلس من غير اذن فوق الاصحاب \* فاستشاط تيمور غضبا \* و ملا المجلس لَهُبا \* و انتفخ سَحُرُه \* و سُجر غيظا نَهُوه \* و شخرو نَخُر \* و مخر بحر كم د زخر \* و امر طائفة من المعتدين \* بالتذكيل بالقاضي صدرالدين \* فسحبود سحب الكلاب \* و مزقوا ما عليه من ثياب \* و اوسَّقوة سبًّا و شدّما \* و اعبعوة ركلا و لكُّما \* ثم امرهم بتشديد اسره \* و تجديد كسره \* و ترادف الاساءة اليه \* و تضاعَف الكسرات ملى رغم التصريفيين عليه \* فأخرج اخراب الظالم \* يوم يولى مدبراً ما له من دون الله من عاهم \* ثم تراجع تيمور الى ما كان فيه \* من ترتيب غوائله و دواهيه \* فالبس كلاً من هُولاء الاعيان خُلَعَه \* و اقامه عندة في عزة و رفعه \* ثم ردهم منشرحي الصدور \* في دُعّة و سرور \* و في خاطرة شرور \* و امور تمور \* فساروا \* وقد حاروا \* قلت شعر

كالهدى زيَّنه المُهدى و عظَّمه \* وعن قريب لضيف الموت اطعمه و شرط لهم و لذريهم الامان \* طئ ان يدفعوا اليه اموال السلطان \* و ماله و للامراء من اثقال \* و تعلقات و إموال \* و دراب و مواش \* و ممالیک و حواش \* ففعلوا ما به امر \* و رفعوا الله ما بطن من ذلك رما ظهر \* فاما القلعة فانها استعدت للحصار \* و كان نائبها يدعى ازدار \* فحصنها \* و بالأهبة الكاملة مكنها \* وانتظر من السلطان نجده \* او مانعا ربّانيّا يُقرّج عنه الشدة \* فلم يلتفت تيمور في اول الامراليها \* و لا احتفل بها و لا عرب عليها \* بل صرف همّه إلى تحصيل الاموال \* وتوسيق الاحمال بالاثقال \* فلما احصل التقل \* والي خزائنه انتقل \* طرح على المدينة اموال الامان \* و استعان طي استخلامها بهولاء الاعيان \* و اقام عليهم دواوينه و كتبته \* و اهل الضبط و الخرس من مباشرية وحسبته \* و فوض ذلك الى كفاية الله داد \* احد اركان دولته و صن عليه الاعتماد \* و هو الحوسيف الدين المار ذكرة في اول الكتاب الأمَّة \* و اقام معهم كلُّ جبَّار عنيد و من نشأ في حجر الفظاظة و رضع ثدي ظلمه \* و نأدي بالامان و الاطمئنان \* وان لا يبغى انسان على انسان \* فمدّ بعض الجغتاى يده الي غارة \* بعد ما سمعوا هذا النداء و اشتهاره \* قبلغ ذلك تيمور \* فامر بصلبهم في مكان مشهور \* فصلبوهم في الحريريين \* براس سوق البُزُورِيين \* ففر ج الذاس بهذه الفعله \* و الملوا خيره و عدله \* و فتحوا من ابواب المدينة الباب الصغير \* وشوعوا يحررون امو المدينة ملى النقير والقطمير \* فوزعوا هذه الاموال على الحارات \* وتنادئ اهل الظلم و العدوان من القريسي و الغريب يا للثارات \*

وجعلوا دار الذهب مكان المستخلص \* وطفقوا يلقون الناس في ذلك المقنص \* و تسلط بعض الناس على البعض \* وامطاد ارانب الارض بكلاب الأرض \* و كان فصل الخريف كجيش مصر قد قفل \* و فصل الشتاء بزمهريوة كجند تيمور بنيرانه على العالم قد نزل \* فانتقل الي القصر الابلق \* ثم الي بيت الامير بخاص و امر بالقصر إن يهدم و يعرق \* و دخل الى المدينة من الباب الصغير \* في جمع كثير \* و صلى الجمعة في جامع بنى اميه \* وقدم الحنفية على الشافعيه \* وخطب به قاضي القضاة معي الدين محمود بن العز الحذفي المذكور \* و جرى ما يطول شرحة من امور و شرور \* و وقع بين عبد الجهار بن النعمان المخوارزمي المعتزلي \* و بين علماء الشام لا سيما قاضي القضاة تقى الدين ابراهيم بن مفلم الحنبلي \* مناظرات و مناقشات \* و مباهنات و مراجعات \* و هو في ذلك كترجمانه \* يخاطبهم في جميع ذلك فِلسانه \* فمنها وقائع لهي و معاويه \* و ما مضى بينهم في تلك القرون الخالية \* ومنها امور بزيد وما يزيد \* وقتله الحسين السعيد الشهيد \* وأن ذلكم ظلم وفسق بلا نكر \* و من استحله فهو واقع في الكفر \* و لا شك أن ذلك الفعل الحرام \* كان بمظاهرة اهل الشام \* فان كانوا مستحليه فهم كفار \* و ان كانوا غير مستعليه فهم عصاة و بغاة و اشرار \* و ان الحاضرين \* طي مذهب الغابرين \* فحصل منهم في ذلك انواع الاجربة \* فمنها ما ردة ومذها ما اعجبه \* الى ان اجاب كانب السر واجاد \* و اصاب فيما قال لو افاد \* اطال الله الكبير \* بقاء مولانا الامير \* اما أنا ننسبي متصل بعمرو عثمان \* ر أن جدى الأمل كان من أ

اميان ذلك الزمان \* وحضر ثلك الوقائع \* وخاض هانيك المعامع \* وكان من رجال الحق \* و ابطال الصدق \* و مما تواتر من نعله \* روضعه الشيئ في محله \* انه توصل الى رأس ميدنا الحسين \* ونزهم عما حصل له من ابتذال وشين \* ثم نظَّفه ر غسَّله » و عظَّمه و قبَّله و طيَّبه و بجَّله » و وازاه في تُربِه » و عدَّ ذلك عند الله تعالى من افضل تربه \* فلذلك ايها الغمام الصيّب، كنوه بابي الطيّب \* وطي كل تقدير \* ايها الامير \* فتلك امة قد خلت \* وغمومُ كُنيومُها الْجَلَّت \* وبما جُرَّعتُ انقضت \* و بما اذاقت مُونُ او حَلَثُ \* و فَتَنَّ اراهنا الله اذ [زاهنا عنها \* و دماء طهر الله سيوفنا منها \* و اما الساعه \* فاعتقادنا اعتقاد اهل السنة و الجماعة \* فلما سمع هذا الكلام قال بالله العجب \* و ما سميتم باولاد ابي الطيب الالهذا السبب \* قال نعم ويشهد لي بذلك القامي و الداني \* و انا محمد بن عمر بن ابى القاسم بن عبد المنعم بن ابي الطيب العموي العثماني \* فقال لك المعذرة ياطيب الاسلاف \* لولا اني ظاهر العذر لحملتك طي عائقي و الاكتاف \* و لكن سترئ ما افعله معك و مع اصحابك من التكريم و الالطاف \* ثم انه ردّعهم \* و بالتعظيم و الاحترام شيّعهم \* و منها انه سألهم كناية \* سوال اضرار و نكاية \* فقال ما الهي الرئب \* درجة العلم ار درجة النسب \* فادركوا قصد، و فهموا \* لكن عن رد الجواب رُجَّمُوا \* وعلم كل منهم انه قد ابتلي\* فابتدر بالجواب القاضي شمص الدين الذابلسي الحذبلي\* وقال درجة العلم الهل من درجة النسب \* و مرتبتها عند الخالق والمخلوق اسنى الرتب \* و الهجين الفاضل \* يقدم على الهجان

الجاهل \* و المُقرفُ المُنْيف \* اولى للامامة من السيد الشريف. والدليل في هذا جلي \* وهو اجماع الصحابة على تقديم ابي بكرعلى على \* وقد اجمعوا طي أن أبابكر اعلمهم \* و اثبتهم قدما في الاسلام و اقدمهم \* و اثبات هذه الدلاله \* من قول صاحب الرساله \* لا تجتمع أمتى على ضلاله \* ثم اخذ في نزع ثيابه \* مصيخا لتيمور و ما يصدر من جوابه \* ففكك ازراره \* و قال لنفسه انما انت عارة \* و كاس الموت البد من شربها \* فسواء ما بين بعدها وقربها \* و الموتُ على الشهادة \* من افضل العبادة \* و احسنً إقوال من اعتقد أنه الى الله صائر \* كلمةً حق عند سلطان جائر \* فسأل ما يفعل \* هذا المهمل \* فقال يا مولانا الجليل \* إن فرقًا عساكرك كامم بذي اسرائيل \* و فيهم من ابتدعوا بدّعا \* و نقطعوا في مذهبهم قطّعا \* و فرقوا دينهم و كانوا شيّعا \* ولاشك إن مجالس حضرتك تُنقل \* وعقائلَ مباحتها تحُلُّ الصدور فتُعْقَل \* و اذا ثبت هذا الكلام عذي \* و وعاه احدُ غيرُ سُنّي \* خصوصا مَن ادَّ على موالاةً على \* و يُسَمَّى في رَفُّه ابابكر ِبالرافضي \* و تحقق مذى يڤينى\* و انه لا ىاصر لىي بڤينى\* فانه يڤتُلُنيجهارا \* ويُرىق**د**مى نهارا \* و اذا كان كذلك فانا استعد لبذه السعادة \* اختماحكام القضاء بالشهادة \* فقال لله هذا ما الصَّحَمُّ \* و اجراء في الكلام و اوتَّحَمُّ \* ثم نظر الى القوم \* وقال لا يدخُلنَ هذا صحلي بعد اليوم \*

**ئ**صل

وهذا الرجل اعذى عبد الجبار كان عالم تيمور و إمامة \* و ممن المخوض في دماء المسلمين أمامة \* و كان عالما فاضلا \* نقيها كاملا \* بعانا محققا \* أمولياً جداياً مُدتّقا \* وابود النعمان \*

في سمرقند كان \* و هو في الفروع من اعلم اهل الزمان \* حتى كان يقال له النَّعمان الثان \* و كان من القائلين بعدم الروية في الاُخرى \* فاعمى الله تعالى بصرة كبصيرته في الدنيا \* و اكثر علماء عصرة بما وراء النهر قرأ عليه الفروع \* و نقل عنه مسائل المشروع \* و لا خلاف في الفروع بين اهل السنة و اهل الاعتزال \* و انما اختلافهم في اصول الدين في مسائل معدودة سلكوا فيها سبيل الضلال \*

و تصدّى السنخلاص الاموال من إهل الشام \* كلَّ غشوم ظلّام و كفور مدام \* و كان في قلة رفاقه \* كَصَدَقةً بن الحاربيّ و ابن المحدث و عبد الملك بن التكريةي المنبوز بسماقة \* و غيرهم من نظرائهم \* من عواقب الظلم و ابنائهم \* مع حضور اكابر المدينة و اعيانها \* المارّ ذكرهم و رؤساء قطانها \* قانه لم يمكنهم في ذلك ان يتخلفوا \* و لا يتقاعسوا لحظة و الايتوقفو \* و حضور دواينه و حسابه \* و ضابطي امور خزائنة و كتّأبة \* و منهم خواجة مسعود السمناني \* و مولانا عمر و تاج الدين السلماني \* كل ذلك في دار الذهب و هو مكل مشهور \* و نول الله داد داخل الباب الصغير في دار ابن مشكور \* و جعل كلّ من في قلبة من احد ضغينة \* او سخيمةً دفينة \* او غلّ او حسد \* او حقد او نكد \* يغمرُ على اخوته اولئك الظلمة الفظاظ \* و الزبانية الشداد الغلاظ \* شعر

لا یسالون اخاهم حین ینده به فی النائدات علی ما قال برهانا بل بادنی اشاره \* و اقل عباره \* یبنون علی ارض وجود ذلک المسکین من جبال النکال قصورا شواهق \* و ینشئون علی حدائق

ذاته من سماد العذاب سحاب عقاب ترعُد عليه صواعق \* و تبرُقُ له من الدمار و البوار بوارق \*

فصل

قم انه صار في هذه المدة \* يحاصر القلعة ويُعدُّ لها ما استطاع من عده \* و امر ان يبني مقابلتها بناء يعلوها \* ليصعدوا عليه فيهدُّ رها \* فجمعوا الاخشاب والاحطاب وعبُّوها \* وصبُّوا فوقها الاحجار والتراب و دكوها \* و ذلك من جبة الشام و الغُرب \* ثم علوا عليه و نارشوها الطعن و الضرب \* و فوض إمر الحصار \* لامير من امرائه الكدار \* يدعى جهان شاه ، فأكفَّل بذلك وعاناه \* و نصب عليها المجانيق \* ونقب تحتها وعلقها بالقعاليق \* وكان فيها من المقاتلة \* فئة غير عاطله \* أمثلُهُم شهاب الدين الزَّدكاشُ الدمشقى \* وشهاب الدين احمد الزرد كاش الحلبي \* فابليا في عسكرة بلادا حسدًا \* و كان على جيشه كلما فاء الى فذائهم وباء مصيبةً و فذا \* فاهلكا ص جيشه بالاحراق \* و ارعاد المدانع ﴿ الابراق \* ما فات العدُّ \* و تبدُّدُ عن دائرة الحدُّ \* ولكنه لما الهاط بها من لحار تخريبة سيل عرم سائلها \* و امطر عليها من سهام غمام رماته و صواعق بوارق كماته صيَّب وابلها \* اتا ها العذاب من فوقها و من تحتها و عن ايمانها و عن شمائلها \* و كلَّت عن المجاذبة والمذابذة ايدي مقاتلها \* فطلبوا الامان \* و نزلوا اليه من غير نوان \* و كل هذا الامر المهول و القضاء العجب \* في اواخرشهر الربيع الاخرو جماديين وشهر رجب \* و لكن ما نال من القلمة روما \* الا بعدُ محاصرتها ثلاثةً و اربعين يوما \* و صارفي هذه المدة ينطلب الافاضل \* واصحاب العَرف والصنائع و ارباب

الفضائل \* ونسج الحريريّن له قبارً بالحرير والذهب \* ليس له فرز ناذا هو شيئ عجب \* و بذى في مقابر الباب الصغير قبتين متلامقتين على تربة زرجات النبي صلى الله عليه وسلم \* واسر بجمع العبيد الزنج و اعتنى بجمعهم اكتر من غيرهم و تدّم \* ذكر ما صنعه بعض الاكياس من الناس \* خونا من الناس \* وقي بدفائسه النفوس و الانفاس \*

وكان في صفد \* تاجر من اهل البلد \* احدً الرؤساء و التجار \* يدعى علاء الدين و ينسبُ الى دوادار \* كانه تقدَّمَتُ له خدمة على السلطان \* فولاه حجابةً ذلك المكان \* فلما توجَّمُ الذوابُ اليل حلب \* والعادة ان ينوب عن نائب البلدة في غيبته من حجب \* نابُّ عن نائبها التونبغا العثماني \* حاجبها علاء الدين الدواداري \* فغرق في اسر ذلك الطوفان \* كل الَّدواب من جملتهم العثماني و ابن الطحان \* و مات منهم من مات و فرّ من فرٌّ \* و استمرّ في قيد الاسر التونبغا و عمر \* فلما قدم تيمور الشام \* وحَّل بها منه ما يحدُلُ من قضاة السؤ باموال الايتام \* شرع كُلُّ متولُّ في بلاد \* يفعل ما ادَّى اليه الاجتهاد \* فبعض حصَّى اماكنه \* و بعض مكن كمائنه \* و طائفة استنجزت للنفار \* و فرقة استوفزت للفرار \* و قوم سالموا و ساكذوا \* و هادوا و هادنوا \* ففكر علاء الدين المذكور وقدّر \* و تامل في خلاص صاحبيه و بلده تبصّر \* وكان من انبأ الناس \* وعنده ذوق الاكياس \* واستشار مصيب عقله في ذلك و استنطقه \* فقال داره بما معك من مال و اترك سرب الفرار و نفقه \* وما كذَّبه أذ قال له كلُّ مداراة عن العرض

سَمَّرُ لَمُ وَصَدَّمَهُ \* وَكَانَ ذَا مَالَ مُمَدُّونَ \* فَقَالَ مَا أَدْخُرُتُ الدفانير الصفر و الدراهم البيض الا للايام السود \* فطلب من تيمور الرياضة \* و اراد ان يُجُسُّ اولا بمجاملته صحاضه \* فعاليم هذا الاسر علاج النطس المريض \* و بادر بالمهادنة و حال الجريفُ دون القريف \* و ارسل الي تيمور اجناسا من مالة الطويل العريض \* و استمال خاطرة \* و استدعي، اوامرة \* ثم اردفها باضعافها \* و اضعف خواصوها باردافها \* فشكو تيمور له صَّنعه \* و زاده ذلك عنده منزلة و رفعه \* و ارسل اليه مرسوم امان \* و أن يعاملَ هو و أهلُ بلدة بالمجاملة و الاحسان \* فليؤ من روعهم \* وليسكن جنسهم و نوعهم \* و لتؤسُّس وحشتهُم \* ولتذهب دهشنهم \* بحيث انهم يتبايعون ويتشاررون \* والي معاملة بم من عساكرة يقجارون \* و أن استطال أحد من أجدادة \* ولوانه س اخوته و اولاده \* فليقابلُهُ بالمذع و الانكار \* و الضرب و الاشتهار \* و صار يطلُبُ منه ما ارادة \* فيرُسله اليه بزباده \* و كلما زاد فيما يقترحه عليه من نقد و جنس طلبا \* زاد علاء الدين لذلك نشاطا وطربا \* ومن جملة ما اقترح عليه في ذلك المقبض \* حمَّلُ بَصَّل ابيض \* بناءً على أن ذلك لا يوجد \* في الشام بأسرها فضلا عن مُقَد \* ففي الحال وجد من ذلك ثلاثة احمال فارسلها اليه كما هي \* وكان ذلك من الفضل الألهى \* حتى احبه \* و تمذي قَربَه \* وقال فيه معذى ما قلت \* شعر داريتَ وقتك و احتَمْيـ \* حتَ ببذل مالك يا بَشُر لو كان مثلك آخَــر \* في الشام ما سيمت بشر و توجه طوائف من العسكر اليهم \* و اشتروا منهم و باعوا عليهم \*

و استمرت عقود المصادقة لمِ أَحَل \* الى ان قوَّضُ خيامه عن دمشيق و رهل \* فلما اقشع عن الشام ضباب ضيره \* و امتد في ميدان الرحيل حبل سيرة \* اعقب علاء الدين الدواداري \* قاصدا الى ذلك الاسد الضارى \* و معه تحف سنيه \* و نُتَفُّ ملوكيه \* و مطالعة فحاويها رائقه \* و معاليها فائقه \* و الفاظها بالخضوع و الخشوع ناطقه \* فيها من الترقيقات ما تقشعر مذه الجلود \* ويلين له الحديد والصخُّر الجُلُّمود \* ويجري في طبائع الابدان اليابسة جرى الماء في العود \* وطلب في الذائها مرحمة في امر العدماني و ابن الطحان \* و جز ناصية عدودتهما بمقراض الاعتاق و الاستنان \* و أن ليجعل العفو عنهما شكر القدرة \* و يفيض عليهما من بحار مراحمة قطرة \* و انهما اقل من إن يَنسبا الى اسره \* اذ ملوك الارن تُودُّ لو كانت اطفالا تحت حجرة \* و رأية الشريف اعلى \* و امتثال ما يبدية صن المراسيم ارائ \* فلما اطلع تيمور على فحواة \* وفهم ما ابداه وما انهاه \* وشاهد تَحَفّه وهداياه \* و تفكّر في اول امره ما الحَمَّة معة من الخدم و ما اسداة \* والخير له تأثير ــ و البادي اكرم \* و الشركلة تقصير ــ و البادي اظلم \* قلت شعر ترقُّب جزاالعسنى اذاكنت محسنا \* و لا تخسَّ من سوا إذاانت لاتسى

#### و قيل \* شعر

من يفعلِ الخبر لا يعدَم جوائزة \* لايذهَبُ العُرفُبين الله والذاس لان قلبه و إن كان حديدا \* و هان صعبُه الذي لم يزل شديد ا \* فدعاهما \* واكرم • دُواهما \* واحسن اليهما \* وذكر لهما شفاعة علاه الدين فيهما \* ثم امَّنهما الباس \* و إعطأهما ثلاثة افراس للعثماني اثنان \* و واحدة لعمر بن الطحان \* ثم اضاف اليهما من \* بلَّغهما المأمن \* فوصل كل منهما الى دار عزته \* وحل ذاك في صفدة و هذا في عزته \*

#### فصل

و لما تنجَّز لتيمور اخدُ القلعة \* جَهز امرهُ ورام الرجعة \* وقد استخرج منها ما اراد من نفائس و اموال \* بانراع العقاب و النّكال \*

### ذكر معني كناب ارسل اليه ، على يد بيسق بعد مافر وا من بين يديه

وقيل إن السلطان لما هرب \* ارسل اليه كتابا اثار منه الغضب \* فمن معذاه \* و نحوي ما عذاه \* لاتحسب انتًا جزعنا مذك \* و فرزنا عذك \* و اذما بعض مماليكذا قوى انفاسه \* و اخرج عن ربقة الطاعة راسه \* وتصور أن كلُّ من خرج عرج \* و لم يعتبر بمن رام للارتقاء سلما فدرج \* واراد بذلك مثلك إلقاء الفساد \* وهلاك العباد و البلاد \* و هيهات فان دون صرامة خوط القَتاد \* و الكريم اذا بدا بجسمه مرفان داوی الاخطر \* و رایناک انت اهون الخُطبين و احقر \* فدنن عزمُنا الشريفَ عنانَه \* ليعركُ من ذلك القليل الادب آذانَه \* و يقيم في نظم طاعته ميزانه \* و أيُّم الله لَنُكُرَّنَّ عليك كرَّة الاسد الغضبان \* و لنوردنُّ مذك و من عسكرك نواهل القنا موارد الاضغان \* ولنحصدنكم حصد الهشيم \* و لندوسنكم دوس العطيم \* فلتلفِظَّنَّكُم وحى العرب في كل طريق \* لما تعاذُونَ من غليظ الطعن وجليل الضرب لفط الدقيق \* و لَنُضَّيْقُنَّ عليكم سُبلُ الخلاص \* فلتُذادُنَّ ولاتَ حينَ مَذاص \* و نحو هذه

الترهات \* و مثل هذه الخرافات \* التي هي كالملح على الجروح \* و كالربيح عند خروج الروح \* و لوكن بدل هذا الكلام الذي لا طائل فيه \* و المخطاب الهذيان الذي تمجّه الاذان و ترميه \* ما يستميل خاطرة \* و يطفئ من لهيب غضبه نائرة \* مع شئ من الهدابا و التقادم \* و ابراز قضاياهم في صورة المعتذر الغادم \* ربما كان كسر من غيظه \* او همد من حكته و برد من قيظه \* و ادما فعلوا تلك المعذرة \* بعد حربق دمشق و خراب البصرة \* و ارسلوا الخدم و الهدايا صحبة المعام و الزرافات \* قد اعجز التدارك و فات \* و صاروا كما قيل \* شعر

فرالجهل يفعل ما فرالعقل يفعله \* في النائبات ولكن بعد ماافتضحا و كا قيل \* مصراع \* و جادت بوصل حين لا ينفع الوصل \*

#### فصل

ذكر بيستى هذا - قال لما متلت بين يديه \* و آديت الرسالة اليه \* و قرى الكذاب عليه \* قال لي فل الحق \* ما اسمك قلت بيسق \* قال ما مدلول هذا اللفظ المزري \* قلت له مولادا لا ادري \* قال ما مدلول هذا اللفظ المزري \* قلت له مولادا لا ادري \* فقال انت لا يعرف مدلول اسمك يا تُعاله \* فكيف تصلُح لحمل الرساله \* و لو لا ان عادة الملوك ان لا يهجوا الرسل \* و قد مهدوا طلى ذلك القواعد و سلكوا السبل \* و إنا اولى من يتبع الثار السلاطين \* و يُحيي سنن الملوك الماضين \* لفعلت معك ما يجب فعله \* و لارصلتك ما انت اهله \* و بعد هذا فلا عقب عليك \* و انما اللوم طلى من تقدم بهذا الامراليك \* و لا حرج عليه ايضا لان ذلك مبلغ علمه \* و مُدركُ عقله و فهمه \* و قد ظهر بفعله الوبيل \* نتيجة ما قيل \*

تخیر اذا ما كنت في الامر مرسلا \* فمبلغ و الرجال رسولها ثم قال لي توجه الى قلعتكم \* و مكان عزتكم و منعتكم \* فذهبت فوجدتها قد دُكَت دكاً \* و سيم حرمها و حريمها خسفا و هتكا \* ثم الينه \* و ذكرت له ما رأيته \* فقال ان مرسلك اقل من ال اتجامله \* و اذل من ال اراسله \* و اكن قل له أني واصل اليه طلى عقبك \* و ها انا منشب مخاليب آسودي بذنبك \* فليُشمر للفرار الذيل \* و ليعت لايهما اختار ما استطاع من قوة و من رباط الخيل \* ثم امربي فاخرجت و ما صدقت \* ان تصويت الى الخيل \* ثم امربي فاخرجت و ما صدقت \* ان تصويت الى

فصل

وحين ملأ جراب طمعه من نفائس الاموال وردّنه \* و استدّر خلفانها شيأ نشياً صانيا و رنقا حتى صفاها بقُطنه \* امر بتعذبب هؤلاء الامراء الكبار \* نعذبوهم بالماء و الملح وسقوهم الرماد و الكلس و كَوَرهم بالنار \* و استخرجوا خبايا الاموال منهم استخراج الزيت بالمعصار \* ثم اطلق عنان الاذن لعساكرة بالنهب العام \* و السبي الطام \* و الفتك و القتل و الاحراق \* و التقييد بالاسو على الاطلاق \* نهجمت اولئك الكفرة الفجرة على ذلكت اشد الهجوم \* و انقضوا على الناس بالتعذيب و التثريب و التخريب انقضاض النجوم \* و اهتزوا و ربوا \* و فتكوا و سبوا \* و صالوا على المسلمين و اهل الدمم \* صولة الذئاب الضواري على ضواني الغنم \* المسلمين و اهل الدمم \* صولة الذئاب الضواري على ضواني الغنم \* و فعلوا ما لا يليق فعله \* و لا يجمل ذكو \* و نقله \* و اسروا المخدرات \* و كشفوا غطاء المسترات \* و استنزلوا شموس المخدور \* من افلاك و كشفوا غطاء المسترات \* و استنزلوا شموس المخدور \* من افلاك

بانواع العذاب \* و بدا للخلق ما لم يكن في الحساب \* و استخلصوا بانواع العذاب \* و بدا للخلق ما لم يكن في الحساب \* و منفوا في استخراج النفائس من النفوس بامناف العذاب مسائل يقضى منها العجب \* و فرقوا بين الوالدة و ولدها \* و الروح و جسدها \* و ذهلت كل مُرضعة عما ارضعت \* و جازوا كل نفس بما صنعت و بغير ما صنعت \* و فر المرء من اخيه و امه و ابيه \* و صاحبته و بنيه \* و مار لكل منهم يومئذ شأن يغنيه \* و ذل العزيز و الكريم \* بنيه \* و مار لكل منهم يومئذ شأن يغنيه \* و ذل العزيز و الكريم \* و قبلات الفهوم و تراكمت غيوم الغموم \* فاقسم بالله لقد كانت تلك الايام \* علامة من علامات يوم القيام \* اسفرت تلك الساعه \* و اشراط الساعه \* و استمر هذا النهب العام \* نحوا من ثلاثة ايام \* عن اشراط الساعه \* و استمر هذا النهب العام \* نحوا من ثلاثة ايام \*

ذكر القائهم النار \* في الملد لمحو الاثار

ثم انهم لما انتهوا العيث و العبث \* و قضوا في حرّج فسادهم النّفث \* و اتّموه بالفسق و الجدال و الرفث \* و طافوا و سعوا في المنكرات \* و موافي البيوت النار و في القلوب الجَمَوات \* و افاضوا ما اراقوا من دماء السلمين الواقعين في الاحصار \* و رملوا في اشواط الاحراق فارسلوا في حرم المدينة شواظا من نار \* و كان فيهم من روافض فارسلوا في حرم المدينة شواظا من نار \* و كان فيهم من روافض المخراسانية \* فاطلقوا النار في جامع بني امية \* فتشبثت النار بلهيبها \* وساعدت الربع بهبوبها \* فتساوتا في محو الاثار واحجا و نارا \* و استمرا على ذلك باذن الله تعالى ليلا و نهارا \* فاحترق ما بقي من النفائس و النفوس \* و انمحى بلسان النارما سُطَر على لوح وُجود المدينة من الدوس \* و امست تلك المغاني لا تسمع فيها المدينة من الدوس \* و امست تلك المغاني لا تسمع فيها لاغية و لا الهمس \* و ذلك

بعد ان اظهروا ما اخذوا من اموال \* واوسقوا منه الاحمال \* ذكر اقلاع هاتيك الرزايا \* واقشاع غمام تلك الدواهي و البلايا \* عن بلاد الشام بما تحمله من اوزار وخطايا ثم ارتحل ذلك الفنان \* و اقلع صيب بلائه الهنان \* يوم السبت ثالث شعبان \* و قد اخذوا من نفائس الاموال فوق طاقتهم \* و تحملوا من ذلك ماعجزت عنه قوى استطاعتهم \* فجعلوا يطرحون ذلك في الدروب و المنازل \* و يلقونه شيا فشيا في اوعار والمواحل \* و ذلك لكثرة الحيل و قلة الحوامل \* و اضحت القفار و المواحل \* و الجبال و الصحاري \* من الامتعة و الاقمشة \* كابها اسواق و الدهشة \* كابها اسواق و الدهشة \* و كان الرض فتحت خزائنها \* و اظهرت من المعادن و الفارات كامنها \* قلت بديها \* ععر

و صار لسان شرّهم ينادي \* طاقنن الشواهق و البوادي الا ذي شنّشنة عرفناها \* و عادة فساد الفناها \* و من سلمنا و دينه الترفناها \* نهبنا اصوال المسلمين و حفظناها \* و ما في وجهها صرفناها \* و لكنا حُملنا اوزارا من زينة القوم فقانفاها \* و مع ذلك فلو آخذ من نفائس دمشق اضعاف ما آخذ \* و فلد من الكباد فخائرها آلاف ما فلد \* ما غاض ذلك ما في عينها \* و لا نقص من بحار معينها \* و لكن النار كانت هي البلاء الداهي \* و المصاب المتناهي \* لانها احرقت غالب من كان داخل البلد لعدم الغواث \* فما ظنّت بما يكون من العمائرو الاقمشة و الاثات \* و ضريت الكلاب باكل لحوم من مات داخل البلد \* فما مار بجسر على العبور الى جامع بني آميّة احد \*

ذكرما جرى في مصر ومائر الاقطار \* عند سماعهم هذه الاخبار \* واستيقانهم هذه الاهوال و الاخطار الاخبار \* واستيقانهم هذه الاهوال و الاخطار واما مصر نما درنها من البلاد فانها تخبّطت \* وانحلّت تواها و الديها تربّطت \* وعدمت القرار \* واستعدّت للفرار \* فلو رأيت الناس وهم حيارى \* سكارى وما هم بسَكارى \* ابدانهم راجفه \* و قلونهم واجفه \* و اصواتهم خافته \* و ابصارهم باهته \* و شفاههم يابسه \* و مُورهم بائمه \* و وجوههم باسره \* تظن ال يفعل بها فاقره \* و قد استوفز كل من اهل الامصار \* و سكان الانجاد و الاغوار \* و قد اصاخ لما يرد عليه من جلى و سكان الانجاد و الاغوار \* و قد اصاخ لما يرد عليه من جلى الخيار \* فيبني على ذلك ما يكون \* من متعلقات الحركة و السكون \* فاخذ تيمور طل طريقته العوجا \* و رجع على سبيل بغيه السكون \* فاخذ تيمور طل طريقته العوجا \* و رجع على سبيل بغيه التي انخذها شعة و منهاجا \* و قد سدت عساكرة الافاق و الاكذاف \*

وعمَّت هيبته الأرجاء والاطراف \* ذكر من اصيب من سهام القضاء بالرشق \*

و وقع في صخاليب اسولا صن احيان دمشق \* و اخذ من اعيان الشام \* و مشاهيرها الاعلام \* قضى القضاة محى الدين بن العرّائحنَفى بعد ان عاقبوة بانواع العقاب وكورّة \* و سقوة الماء و الماح و بالكلس و الذار شُورة \* و ولدة قاضي القضاة شهاب الدين ابوالعباس \* فوصلا الى تبريز و مكتا بها مدة في شدة و باس \* ثم رجعا الى الشام \* و اخذ امرهما في الانتظام \* و قاضي القضاة شمس الدين النابئكسي الحنبلي \* و قاضى القضاة صدرالدين المناري الشافعي \* فترفى الى رحمة الله الوهاب \* غريقا في المناري الشافعي \* فترفى الى رحمة الله الوهاب \* غريقا في المناري الشافعي \* فترفى الى رحمة الله الوهاب \* غريقا في المناري الشافعي \* فترفى الى رحمة الله الوهاب \* غريقا في

متحملا اوزار الوزر \* بعد أن راموا عذابه \* و طلبوا عقابه \* و كان قد جهَّز متعلقيه الى الاماكن البعيدة \* واقام هو في دمشق جريدة \* فذكر لهم حكايته \* و بذل لهم في دفع موجودة طاقته \* فاخذوا ما اخفاه خفية ولم يعذبوه \* ولكنهم بالاهبة والقلة استصحبوه \* فوصل الى سمرقند و قاسى بها من صُرُوف الزمن \* انواعا من غربة وفقر وصحَّن \* ثم رجع الى دمشقُّ و توفى بها رحمه الله تعالى \* و من الامراء الخاص \* الاميرُ الكبيرُ بتخاص \* و كان مقيدا معه ومات \* عند وصوله الى الفرّات \* فاما القاضي ناصر الدين بن ابي الطيب فانهم عاقبوة بكل بليه \* وكان رقيقَ البدن لطيف المزاج سوداويَّه \* فما كان عندَ الذلك تُبات \* فاعجزهم عما يرومون مذة بالموت رفات \* فمات و استراح \* و شرب من الشهادة كاس مُدام جانه و راح \* فدففوه عشية \* بالمدرسة الكروسيَّة \* ولما شرع في النهب العام المُدرج \* استُشهد غلطا قاضى القضاة تقى الدين بن مفلم \* و برهان الدين بن القوشة ضعّف سبعة عشريوما \* وانقطع في حارة تل الجبس ولحق بالاموات قوما \* و كانوا قد خرجوا ملى الاحياء و الاموان \* و خافوا ان لا يكون لاحد مذهم من ايديهم بحجة الوفاة فوات \* فضبطوا بيوت المدينة بيتا بيتا \* و حرَّجوا أن لا يخرُجُ الاحياءُ و لا تَجهَّزُ الموتى \* فلما صات المذكور \* تعسَّرت الاصور \* فتحيروا في تجهيزة \* و تغلَّبوا في امرة و تنجيزة \* ثم بعد جَهد بليغ و سعي كثير \* دفنوه في الصالحية بعد اخراجه من الباب الصغير \* وخرج مع تيمور بالاختيار من الشام \* عبد الملك بن التكريتي فولاد نيابة سيرام \* فمكث فيها القليل من الايام \* و هي وراء سيحون \* وشخص

آخريدعي يلبغا المجنون \* و كان مقربا عنده \* و سبعب ذلك انه بذل في مناصحته جُهده \* و اخبره ملى ما قبل بعداري \* فخلُّصُه بذلك من المهالك والمهاوى \* و حصل له بذلك قربه \* و زيادة ملازمة وصحبه \* فولاه ذلك الجساس \* نيابة مدينة تدعى ينكى بلاس \* وراء نهر خجند \* فحو خمسة عشر يوما عن سموقند \* بينها و بين سِبرام \* نحو من اربعة ايام \* و كان اسم ذلك الخون \* احمد فتقلب بيلبغا المجنون \* واخذ من دمشق أرباب الفضل واهل الصنائع \* وكلّ ماهر في فن من الفنون بارع \* من النسّاجين و الخياطين \* و الحجارين و النجارين \* و الاقباعية و البياطرة و الخيمية \* و النقاشين و القواسين و البازد اربه \* و في الجملة اهل اي فن كان \* و جمع كما ذكر السودان \* و فرق هؤلاء الطوائف طي رؤس الجند \* و امرهم ان يوصلوهم الى سمرقند \* و اخذ جمال الدين رئيس الطب وشهاب الدين احمد الزردكاش وكان في القلعة كما ذكرو اباد من عسكرة خلقا لا يحصون \* و لا يحصرون كثرة ولا يستقصون \* وكان في حدود التسعين وقد احدودب \* فلما رآه قابله بالسخط و الغضب \* وقال له انك انذيت صاغيتي \* وحصيتَ غاشيتي \* و قصّيتَ حاشيتي \* فان قتلتُك صوة واحدة لا يشفى عليلي \* ولا يهدأ غليلي \* و لكن أُعذَّبِكُ كِبُرَّ سِنَّك \* و ازیدک کسرا طی کسرک و وهذا طی وهنگ \* فقیده بقید من فوق ركبتيه \* زنته سبعة ارطال و نصف رطل بالدمشقى و قصد بذلك التشديد عليه \* فلم يزل مقيدا \* مكتوب طل قيدة مُخَلِّداً ابدا \* حتى مات تيمور \* و ارتفعت الشرور \* و خلُّص من القيد فلك المأسور \* ثم تُونِي الى رحمة الله تعالى و ربما يكون اخذ أناسا

من الفضاء \* و الاعيان و السادات و النُّبَلاء \* من لا اعرفه \* فكيف اصفه \* و كذلك كل امير من اموائه \* و زميم من زعمائه \* الهذ من الفقهاء و العلماء \* و حُفَّاظ القرآن و الفضلاء \* و اهل الحَرْف و الصَّفاعات \* و العبيد و النساء و الصبيان و البنات \* ما لا يُسَع الضَّبط \* و لا يُحُلُّ الربط \* و كذلك كل من عسكرة \* اخذ كبيرا و صغيرا و اَسَوِّه في أَسْوه \* لانه ما ثم حرج على من نهمب شيأ و عزله \* وكل من سبقت يدُة الى شيئ فهوله \* وهذا اذا اطلق عنان الاذن بالنهب إلعام \* تسارئ فية الخواص من عسكرة و العوام \* و لو كان الناهب اسيرا فيهم \* او دخيلا عليهم \* والسالب من غير طينتهم \* ولكن أبير له ذلك لما ساربسيرتهم \* و تخلق بشيمتهم \* و أطلق عليه حكمُهم \* و أجري عليه شُكمُهم \* فاما قبلً الاذن فلو تعدى احد على احد \* و كان عند تيمور بمنزلة الوالد أو الولد \* أو استطال بمقدار حبه \* أو تلفظ بغارة أو نهبه \* فانه يهدر مالَّه و دُمُّه \* ويُهتكُ حرمتُه و حَرَمه \* ولا يذجيه استغفارة و ندمه \* و لا يُجديه اهله و خدمه \* ولا يقال لعاً لمي زلت به قدمه \* و كانت هذه قاعدة الا تَخْرَم \* و بنْيةً لا تُهدم \*

ذكر ما اباد \* بعدة الجراد

ولما فرغ من مستفلات اموال دمشق الحصاد \* وقارب الرحيل عنها اسقبة لقّاط الجراد \* ومار يسير معه حتى بلغ ماردين و بغداد \* فاعرى كل شجراء و مردا \* و جُرد ما على وجه الارض جُردا \* فوصل الى حمص و ما نبيها \* و لخالك كما ذكر وهبها \* و لكن نهبوا فواها \* و هدموا قواها \* ثم الى حماة فنهبوا نفائسها \* و استخرجوا مكامنها \* و اسروا عوائسها \* و استملكوا كنائنها \* و في سابع عشو

شعبان \* انصب الى الجَيُول ذلك الطوفان \* و ارسل الى حُلَب و اخذ من قلعتها ما استودعها \* ثم الى الفرات و عبرها بالمراكب و غيرها فقطعها \* ثم الى الرها \* قنهبها و استحلب درها \* ثم ارسل ذلك الغادر \* رسوله الى ماردين يستدعى الملك الطاهر \*

و ديباجة كتابه الدقل \* على ما نُقل \* شعر

سلام عليكم و العهود بحالها \* لقد بلغ الاشواق منا كمالها فابي ان ينزل اليه \* و لا استمع كلامه ولا التفت اليه \* فانه كان آذاه كما ذكر اول مرة \* فما احتاج الي تجربته آخر كرة \* فسلك معه برَّ السلامه \* و قال شطربيت (ع) من جرب المجرب حلت به الندامه \* و لكن ارسل اليه قاصدا من بعض المخدم يدى الحاج محمد بن خاصبك و معه التقادم والمخدم \* و اعتذر عن الحضور \* بعدة امور \* و عنوان جوابه \* موافق لخطابه \* و هو \* شعر بعدة امور \* و عنوان جوابه \* موافق لخطابه \* و هو \* شعر فشوقي اليكم زائد الحد وصفه \* و لكن تخاف النفس مماجري لها فشوقي المنفث تيمور الى هذا الكلام \* و اخذ يعنف نفسه بانواع الملام \* كيف خلص من مخاليبه اول مرةً بسلام \*

# ذكرورودة ماردين بالهيبة \* و صدورة عنها بعد المحاصرة بالخيبة

فوصلوا يوم الاثنين عاشر شهر رصضان واردين ماء ماردين \* فنزلوا دنيسر و غدوا للحصار قاصدين \* و اذا باهلها وقد اخلوا المدينة \* و انتقلوا الى قلعتهم الحصينة \*

#### صفة هذه القلعة

و هذه القلمة عنقاء تلقها تكبران نصاد \* وعرنين عانسها يأبي أن يدخل لخاطب تحت مقود انقياد \* لانها في قلة من القلل \*

طي ظهر جدل \* لم يكن فرق بينه و بين قبة الافلاك \* الا إن تلك لا ثبات لها و هذا ثابت ليس به حراك \* بظهره وإد بطنه ارسع من مدر الاحرار \* فيه جَّناتُ تجرى من تحتها الانهار \* وبه مطارحُ الزروع \* و مسارحُ المواشي و الضروع \* و حدودُه جُرُوفُ لاتصل همم ذرى الكرم الى أرجائها \* و حروف يعجز قارى التفكر عن تعديد هجائها \* وطريقُه من القلعة او على القلعة \* والقلعة في غاية المناعة والرفعة \* والمدينة مبنية حواليَّها \* متشبثة بذيلها \* تأكُّلُ من فضلات نعمها \* و تشرَّبُ من فائض سيلها \* فهم بين نعمهم و نقمهم يترددون \* و في السماء رزقهم و ما يُوعدون \* فاقام لمحاصرتها طي مضائقها \* يسترشد الي طرق المضايقة وطرائقها \* و لم يكن حواليبًا مكان للقنال \* و لا لنصب المجانيق مجال \* فعول على نقبها بالمعاول و الفُوس \* و استعان على فلك بالمقاول و الروس \* وحاشا درز ذيل حشمتها و عصمتها ان يسام فَتْقا \* لانها ر أن كانت عذراء قد اعجزت الفحول لكونها رنقا \* فلا زالت المعاول تُفكُّ \* و القطاطيس تكلُّ \* و مناقير الفوس تتعقف \* و حضور المرازب كهيف القدرد تتقصف \* قلت شعر كأن معولهم في تُقب تربتها \* منقار طير على صُلْد من الحجر ارعدلُ ذي حسد صبًّا به مُنَّم \* او غمَّز عين مُعَنَّى فاقد البصر و استمرُّ على اللدد و الخصام \* إلى العشرين من شهر رمضان و لم يعصل على طايل ولم يظفر بمرام \*

ذكر تركه فى المحاصرة \* العنان و المكابرة \* و توجهه بمارديه ذوى الفساد \* عن ماردين الى بغداد \* ولما علم انه رمي منها بالداهية الدهيا \* وطلاب ما لا يستطاع

مه . عيا \* والمكابرة مع الحق خررج عن المنهم \* والبلاغة في غير مقامها عيَّ لجابُّ \* سترعيبه \* وابقى بعض الحرمة والهيبه \* وخَّرب المدينَّة و اسوارها \* و صحا آثارها \* و هدم مبانيها و جوامعها و منارها \* و فك اساسها و احجارها \* ثم انحدر الى بغداد \* بعماكر كالذُّرُّ و الفَراش و الجُراد \* و جهَّز بعض النُّقل الي سمرتند مع الله داد \* فوصلوا الى مدينة صور و ليس بها بيت مُشاد \* ثم الى خلاص وعيدالجوز وهي بلاد الاكراد \* آهلُة عامرة البنيان \* و اول ما هو جار تحت عكمه من ولايات تبريز و آذربيجان \* فعيَّدُ النَّقَل بعيد الجوز عيد رَمضان \* ثم دخاوا الى ولايات تبريزً ثم الى سلطانيةً ثم الى ممالك خراسان \* ركان اذ ذاك قد خرج فصلُ الشقا \* و فصل الوبيع تزين و التي \* وصفحاتُ الرياض بانامل صبًّاغ القدرة تلونت \* و عروس الروض قد اخذت من موّاغ المحكمة رُخُرُفُهَا و أَزُّبِنَّت \* و الاطيار في الازهار \* ما بينَ مائة بلبل و الف هزار \* قد شنَّفت الأسماع \* وأقامت السَّماع \* و استمالت الطباع برخيم صوتها \* و احيت آثار رحمة الله الارض بعد صوتها \* و لا زال الثقل بين تأوبب و إدلاج \* و سير و لا سير الحاج \* كلُّ يوم في مرحلة و كل ليلة في مقام \* فوصلوا الى نيسابور ثم الى جام \* ثم قطعوا مفاور باورن و ماخان \* ثم الى اندخوي و انتهوا إلى نهر جَيَّعان \* فعدروه بالمراكب \* و ساروا سير النجم الثاقب \* ولم يزالوا منبعثين على ذلك انبعاثًا \* فوصلوا الى سموقند ثالث عشر المحرم يوم الثلثا \* سنة اربع و قمانمائه \* و فيهم من اهل الشام فدّه \* امثلهم القاضي شهاب الدين احمد بن الشهيد الوزير \* و باقيهم بياطرة و صباغون و نساجة التحرير \* هذا أول ما تحكمًا ه من الشام من احمال الاثقال \* وباكورةً ما رصل الها سموقند مما جناه من ثمر الأساري والاموال \* ثم ارسل الاثقال تترى \* بالأثفال و أحمال الاموال و السرى \*

#### فصدل

ثم ان تيمور ولّى آمد قرايلوک عدمان \* و ولى عن ماردين يوم الخميس العشرين من شهر رمضان \* و كان خامس ابّار \* و جعل يعبث في تلک الديار \* و خرّب نصيبين و رعى مُستغلانها \* ثم معا من صحف الوجود صور سورها و آياتها \* و كانت خالية من سكانها \* خاربة من عامري عُمْرانها \* ثم وجّه الى المُوصل همّه \* سكانها \* خاربة من عامري عُمْرانها \* ثم وجّه الى المُوصل همّه \* و أخنى عليها بكتائبه المددكهمة \* فبعد ان إحلها الحيين \* وهبها الحسين بيله بن حسين \* ثم جمر برسجرة \* الى ناحية الحسين بيله بن حسين \* ثم جمر برسجرة \* الى ناحية العَدْطُود \* و اشاع آنة كف فساده \* و قصد بلاده \* و لكن السلطان الحمد كان قد تحقق انه قاصد بغداده \* و قد اوهم و ورقى كما له بذلك دأب و عاده \*

# ذكر ما فعله السلطان احمد بن الشيخ اويس الم

لما بلغه انه توجه اليه ذلك النجيس

فلما بلغ السلطان احمد \* ان تيمور بعد ان تدمشق دمرد \* بم عزم على ان يتبغدد \* وقال ألعود احمد \* استعد ولكن للفرار \* و استقررأيه على ان لاقرار \* ثم استناب نائبا يدعى فرج \* و اوهى اليه و الى اس البليقي بامور وصحبه قرا يوسف الى الورم و خرج \* وكان من جملة ما ومن به انه لا يُعلق في وجه تيمور باب \* ولايسدل دون ما يرومه حجاب \* ولا يشهر في وجهه

سيف \* ولايقابل نيما يامربه بِلمّ وكيف \* فبلغ ثيمور \* هذه الامور \* فجهز ذلك المُخاتل \* الى بغداد عشرين الف مقاتل \* و امر عليهم من امرائه و رؤساء وزرآئه و الظلمة المعتدين \* امير زاده رستم و جلال الاسلامي و شيخ نورالدين \* و امر ان يكون المقدم \* من الثلاثة الامير رستم \* فاذا تسلُّموا بغداد \* يكون هو حاكم البلاد \* وحين غربت عن سماء بغداد شمسُ السلطان احمد في غرب الغربه \* و مدَّ ظلامُ الظلم جذاحُ العساكر التيمورية على آفاقها و ارسل عليها شهبه \* ابى فرج المذكور ان يسلّم المدينة طوعا \* واستعد للمقاتلة فجمع ما عند؛ من أهبة المحاصرة واوعمل \* فاطلعوا تيمور على هذا الامر \* و انتظروا ما يكون منه من نهي وامر \* فثني نحوها عنان الحنَّق \* واضمر ما تصل اليه يدُهُ من غرَقَ و حرَق \* و اظلَّ عليهم بغمام غم بعد ما رعد و برق \* فوصل بتلك الفرَّق \* واحَّل بهم البورَس والقَلَّق \* واذاتهم لباسٌ الجوم و الفرق \* فَرَجُّهم ايُّ رُبُّم \* و حامرهم في الثهر الحبُّم \* فثبتت مقاتلتهم و اكثروا من عساكرة القتلى و الجرهي فحنق \* اشدَّالحَنَّق، و زحف عليها بُرجِله و خيله فاخذها عنوة يوم الاضحى \* فتقرُّب على زميم بان جعل المسلمين قرابين وعليهم ضعى \* ثم امر كل من هو في دفتر ديوانه معسوب \* و الئ يزك عساكرة من الجند والجيش منسوب \* أن ياتيه من رؤس أهل بغداد برأسين \* فعقوا كل واحد من خمرة سلب الروح و المال كاسين \* ثم اتوا بهم فرادئ و جمله \* و جاررا بسيل دمائهم نهر الدجله \* و طرحوا ابدأهم في تلك الميادين \* و جمعوا روسهم فبذي بها مهاذين \* نقتلوا من اهل بغداد نحوا من تسعين الف نفس

فيرا \* و بعضهم عجز عن تحصيل البغداديين فقطع روس من معه من أهل الشام وغيرها أسرى \* و عجز بعض عن رؤس الرجال \* فقطع روس ربات الحجال \* و بعض لم يمن معه رفيق \* فاصطاد من وجدة في طريق \* و اغتال من معه من رفيق \* و مدى نفمه بعد و مديق و لم يلتفت الى شقيق وشفيق ان لم يمكنهم الخروج عن ربقة الطاعه \* و لا يقبل منهم عدل و لا تنفعهم شفاعه \* و هذا العدد المذكور \* سوى من قتل وهومحصور \* أو قتل في مضيق \* ار مات في الدُّجْلة و هوغريق \* فقد ذُكُر انَّ خلقا \* القوا انفسهم في الماء و ماتوا غرقها \* و من جملتهم فرَّجُ فانه ركب سفينة و ابق \* فاحتوشوه من الجانبين بالسهام فجرحوه و انقلبت السفينة فادركة الغرق \* وبني من المياذين \* نعوا من مائة و عشرين \* كذا اخبرني القاضى تاج الدين احمد النعمان \* الحنفي الحاكمُ ببغدادُ كان \* و نُوفي في غرةِ المحرم سنة اربع وثلاثين وثمانمائة بدمشق رحمه الله تعالى \* ثم ان تيمور خرب المدينة \* بعد أن أخذ ما بها من أموال خزينة \* و أفقر أهلها و أتفر منازلها \* وجعل عاليها سافلها \* و صارت بعد أن كانت مدينة السلام \* دار السام \* و اسروا من بقيّ من ضعفة إهلها فتمزق \* و مُرْقتهم ايدى الزمان كلّ ممرّق \* بعد إن كانوا في ظلال و دلال \* و من مهاكنهم في جنتين عن يمدن و شمال \* فاليوم عشش الدوم والغرابُ اماكنهم \* واصبحوا لاترى الامساكنهم \* وهذه المدينة هي اشهر من إن تومَف \* وعُرْفُ عارفتها و عرفانها اذكي من ان يعرف \* و ناهيك انها كاسبها مدينة السلام \* و انه على ما تيل لد يمت بها امام \*

ذكر رجوع ذلك الطاغ \* و اقامته في قرا باغ

ثم الوى بتلك الاتراك التي يصم إن يقال لكل منها انه في التركية طاغية طاغ \* رعزم ان يَشَيِّني في مكان يصلُم ان يكوك ني الترك و العرب كصفاته و ذاته قراباغ \* و امسى كالبازي المطل بل كالبوم المشوم \* مراقبه اطراف الأفاق و خصوصا ممالك الروم \* ذكر مراسلة ذلك المريد \* سلطان الروم ايلدريم بايزيد فراسل سلطانهًا بايزيد المجاهد الغاز \* و صرَّح بما يرومُ من بلاد الروم من غيركنائة و إلغاز \* وجعل السلطان احمد و قرا يوسفَ سببها \* و ذكر انهما من سطوات سيونه هربا \* و انهما مادّة الفساد \* و بُوار البلاد \* و دمار العبادُ \* و سِنْجَ الخمول و الادبار \* و كفرعُونَ و هامانَ في العلو و الاستكبار \* و إن فرعونَ و هامانَ و جنودَهما كانوا خاطئين \* وقد صارا بمن معهما في حمى ذراكم الطئين \* و اينما حلُّوا حُلْتِ النَّعَاسةُ و الشوم \* وحاشا أن يكون مثلهما ص المفلوكين تحت جناح صاحب الروم \* فاياكم ان تأروهم بل اخرجوهم \* و خذ رهم و احصروهم \* و اقتلوهم حيثُ وجدتُموهم \* و اياًكم و مخالفة امرنا \* فتحلُّ عليكم دائرة قهرنا \* فقد سمعتم قضايا مخالفينا و اضرابهم \* وما نزل بهم منا في حرابهم و ضرابهم \* وتبيّن لكم كيف معلمًا بهم \* فلاتكثروا بيننا وبينكم القيل و القال \* فضلا عن جدال و قتال \* فقد بيَّنا لكم البراهين و ضربنا لكمالامثال \* و في إثناء ذلك انواع التهديد و التخويف \* و اصناف التهويل و الاراجيف \* و كان ابن عثمان عنده رقاعة و شجاعة \* و لم يكن عنده صبر ساعه \* مع انه كان من الملوك العادلين \* وعنده تقوى و صلابة في الدين \* وكان اذا تكلُّم وهوفي مدر مكان \* فلايزالُ في حركة وافطراب حتى

يصل الى طرف الايوان \* و كان بواسطة عدله ساعدًا الزمان \* و قويت شوكته في المكان \* فاستصفى ممالك تُرْمان \* وقتل ملكها السلطان علام الدين و أسر له عندة ولدان \* واستولى على ممالك منشا وصاروخان \* و هرب منه إلى تيمور الاميرُ يعقوبُ برُعلي شاه حاكم ولايات كرمان و صفا له من حدود جبك بالقان من ممالك النصارئ الى ممالك ارزنجان \* فلما وقف على كتابه \* و فهم فعوى خطابه \* نهض و ربض \* و امتعض و ارتمض \* و رفع صوته و خَفْضَ \* رَ كَانَّهُ نَجَرُّ عَ نَقُوعَ الْعُضَفَ \* ثَمْ قَالَ أَوْ يَخُونُنَّى بَهْدَة التُّرهات \* ريستفرُّني بهذه الخُزعبلات \* ارَّ يحسب اننبي مثلُ ملوك الاعجام \* او تتار الدشت الاغتام \* او في جمع الجنود \* كجيش الهنود \* أو جذدي في الشقاق \* كجمع العراق \* أو ما عندي من غزاة الاسلام \* كعساكر الشام \* او ان تَفُلُهُ النَّجَمَّع كَجندى \* او ما يعلم الاخباره عندى \* و كيف ختل الملوك و ختر \* و كيف تواي وكفر \* و ما صدر عنه و عنهم \* وكيف كان كل وقت يستضعف طائفة منهم \* وانا أنصّل جُمّلَ هذه الامور \* و اكشفُ ما خزنه في التامور \* و اما اول امرة معراميٌّ سَفًّاك الدم \* هنًّاك الحُرُم نقاض العهود و الذمم \* طرف منحرف عن الصواب في الخطا \* فصال و جال وسطا \* ثم طال و استطال \* و اتسع له المجال \* وغفل عنه الرجال \* و من حين نبغ \* استصبى حتى شاب الشيب بالعيب فادرك ما ادرك وما بلغ \* فالتهبت فتيلته بعد ان كانت شراره \* و انتثرت فروع حبته فصارت غراره \* اما ملوك العجم فانه استنزلهم بدخله و ختله \* ثم استفزهم بخيله و رجله \* و بادر الى قتلهم بعد إن امكنتهم فرصة قتله \* واما توقتاميش

خان \* فان غالب عسكوة خان \* و من ابن للتثار الطفام \* الضرب بالبتّار الحسام \* و ما نهم سوى رشق السهام \* بخلاف ضراغم الاروام \* و اما جنود المُنود فانه ختلهم في امرهم \* و رد كيدهم في نحرهم \* فوهت اركانهم \* لا سيما و قد مات سلطانهم \* و اما عساكر الشام \* فاسرهم مشهور \* وما جرئ عليهم فظاهر غير مستور \* ولما مات سلطانهم \* و تضعضعت اركانهم \* و انفضّ امرهم و انقضّ \* و بغى بعضُهم على بعض \* تُطعت منهم الروُّس الكيار \* ولم يبق فيهم الاروس صغار \* فنشر الزمان نظامهم \* و سام التبدُّق مُلكهم و هامهم \* مع انهم في الصُّور ربيع وفي المعاني حُمادي \* يرمون بواحدة و هي انهم يبيتون جميعا و يقومون مثنى و فرادى \* لا جرم تفرقت أيادي سبا أحزابُ تلك الزُّمو \* فاهتغل جيشُه فيها بالعجَّرم فباضَ لما خلا له الجوُّو صَفَو \* ولوكان بينهم انغاق لفتُّوه فتًّا \* و بددوا همله و بتُّوه بتًّا \* و لكنهم تحسبهم جميعا و قلوبهم شدَّى \* ومع إنَّساق نظامهم \* و تسديد سهامهم \* و قوة نطاحهم \* وشدّة كفاحهم \* وشدة وماحهم \* وكونهم ظهر الحاج \* واسود الهياج \* انى لهم نظام عساكرنا \* وقوة القيام بتظافرنا وتناصونا \* وكم فرق بين من تكفُّل بامر الحُفاة العُراة \* وبين من تحمَّل إمر الكماة الغزاة \* نان الحربُ دأبنا \* و الضربُ طلابنا \* ر الجهاد صنعتنا \* و شرعة الغزاة في سبيل الله تعالى شرعتُنَا \* ال قائل احد تكالبًا على الدنيا \* فنحن المقاتلون لتكون كلمة الله هي العُليا \* رجالنا باعوا انفسهم و إمواكهم من الله بان لهم الجنه \* وكم لضرباتهم في اذان الكفار من طَنَّه \* و لسيوفهم في قَلانس القُوانس من رُّنَّه \* ولنُّون قسيَّهم في خياشيم بنبي الصليب من غُنَّه \* لو

مُمذاهم خوض البحار خاضوها\* أو كَلَّفذاهم إفاضَّة دماء الكفار افاضوها \* قد اطُّلُوا من صياصيهم على قلع قلاع الكفار والحذوا عليها \* و امسكوا بعذان افراسهم فالما سمعوا هيعة طاررا اليها \* لا يقولون لملكهم اذا غمرهم في البلاء و الابتلأ \* إنا هاهنا قاعدون فاذهب أنت و ربُّك فقاتلا \* و معذا من الغزاة حشاة \* افرس من فوارس الكماة \* اطبارهم باثرة \* و اظعارهم ظافره \* كالاسود الكاسرة \* و الذمور الجاسرة \* و الدُّنَّابِ الهاصرة \* فاونهم بودادنا عامرة \* لاتشامر بواطنهم علينا صخامرة \* بل وجوههم في الحرب ناضرة \* الى ربَّها ناظرة \* و حاصل الامران كل اشفالذا \* و جُلُّ الهوالذَا و افعالذا \* همُّ الكفار و لر الاسرى وضم الغذائم \* فأحن المجاهدون في سبيل الله الذين لا ينخافون لومة لائم \* و انا اعلم أن هذا الكلام يبعتك الى بلادنا اببعاثا الله عنه الله عنه عني أوجازك طوالق ثلاثلا \* و أن قصدت بلادي و فررتُ عنك و لم اقاتلك البنَّه \* فزوجاتي اذ ذاك طوالق ثلاثًا بنَّم \* ثم أنهى خطابه \* وردَّ على هذا الطريق جوابمٌ \* فلما رقف تيمور على جوابه القلق \* قال ابن عثمان صحفون حُمق \* لانه اطال و اساء \* و ختم ما قرأه من كتابه بدكر النساء \* لان ذكر النساء عندهم من العيوب \* و اكبر الذنوب \* حتى أنهم لا يلفظون بلفظ اصرأة ولا بانتي \* و انما يُعدِّرون عن كل أنتي بلفظ إخرو بَحَدَّون على الاحتراز عنه حَدًّا \* و لوولد الحدهم بذت يقولون وله له مخدُّره \* او من ردات الحجال او مُستَّره \* او نحو ذلك \* ذكر طيران ذلك البوم \* و قصدة خراب ممالك الروم فوجد تيمور الى التوجَّه على ابن عثمانَ السبيل \* و طلب الرفيقُ و الطريق و رام الدليل \* و عرض جُندَه فاذا الوحوش حُشِرَتْ \*

و البتواطي وجه الارض فاذا الكواكب انتقرت \* وماج فاذا الجبال مُثَّرِّرت \* و هاج فاذا القبورُ بُعْترت \* و سار فزُلزلت الارضُ زلْوالَها \* ومار فاظهرت القيامة اهوالها \* و ارسل الى ولي عهد، و وصية من بعدة \* حفيدة محمد سلطان بن جهانكير \* أن يترجّه اليه من سموقند صحبة سيف الدين الامير \* و ركب الى الروم الطريق \* وْ ساعدُّه الاتفاقُ لا التوفيق \* و جرى بذلكالبحر المطرخِّم \* و الليل المدلهم \* فدار و داخ \* وعلى تلعة كماخُ أناخ \* فاذا هي في الوثاقة كيقين مُوحّد \* وفي الرصانة والمناعة كاعتقاد مُتعبّد \* لا يقطع خندق مناعتها سهم وهم \* و لا يهتدي الى طريق الدّوصل اليها صائب فهم \* مؤسّسُ اركان هضابها معمار القدرة \* و مهندسُ بنيان قبابها نجاَّرُ الفطوة \* ليست بالمالية الشاهقه \* ولا بالقصيرة اللاصقه \* غير انها في مناعتها و حَصانتها فائقه \* من احدى جهانها نهر الفرات يعُبلُ اقدامها \* ومن الجهة الاخرى واد مُتَّسع يحفظ اعلامها \* لايمكن للافدام فيه الثبات \* وهو مسيل ماء يصبُّ في فهر الفرات \* و من الجهتين الاخرتين هضاب \* يتلو لسان البصيرة عند وقوع البصر عليها ان هذا لشيئ عُجاب \* فاخذها من غير كُلفه \* و وليم حَوْمَها من غير طواف بها و وَفْفَه \* و ذلك بعد ان قدم صحمد سلطان عليه \* و وكل امر حصارها و قتالها إليه \* و سبب ذلك أن إلوادي الذبي وراءها \* كان يرُدُّ بالخيبة لوعُو رته مرن جاءها \* لكوفه مزَّلةً الاقدام \* واسع الانغام بعيد مَهْمَوى المرام \* لا يتلُب لسان السهم له عرضَ عُرض \* ولاينبُتُ له تحت قدم غُراص البصر قرارُ ارض \* فبمجرد ما رقع نظره عليها \* نظر بعين الفراسة اليها \* ثم امر بقطع الاخشاب \*

و نقل الاحطاب \* فلم يكن الإكلمم البصر \* حتى هدموا البيوت و قطعوا الشجر \* و نقاوا جميع ذلك الخشب والاعواد \* و طرحوها في قعر ذلك الواد \* فسأووا به الارض \* ومااوا طوله و العَرْض \* وحين شعُر اهلُ القَلعة بهذه الفعال \* القوا الذارَو البارودُ على تلك الاخشاب فاخذت في الاشتعال \* و إما أساس القلعة فلايذال \* لانه راكب على قُلُل الجبال \* فلم بُهدّد ذلك من امو \* ولم يُشرّد من فكرة \* بل امر في الحال \* كل واحد من الرجال \* أن يأتي من تلك القفار \* بعديل من الاحجار \* فانبتوا كالنَّمْل و الجراد \* في تلك المهامة و الاطواد \* و البراري و المهاد \* و جابُوا الصخر بالواد \* ففي الحال ملاءوا تلك الدارة \* من الحصداء والحجارة \* ثم امران يفعل بتلك الحجارة في ذلك المهوى البعيد \* ما يفعل بهم في جهذم يوم يقالُ لها هَلِ إمْتلأت وتقول هل من مزيد \* فالقوا في ذلك الوادي بعض ما لموه \* من إكداس تلك العجارة فطهُوه \* و بقي في بيادر ذلك الحجر \* اضعاف ما رمي من البصر \* ولما امتلاً الوادي من الاحجار \* مشوا عليها وقربوا من الاسوار \* و نصبوا السلالم و نسلَّقواً \* و بنامية مراميها تعَلَّقُوا \* فاقلع اهُل القلعة عن الكلام \* وطلبوا الامان وقالوا (دخلوها بسلام \* وكان هذا الحصار والتُّلجِئُه \* في شوال سنة اربع وثمانمايه \* و لما استقر فيها \* امو بتلك الاحجار أن تُنقل من راديها \* ففي الحال سفَّرها \* وفي مكان اخذرها منه رمُّوها \* ثم ولي بها شخصا يدعى الشمس \* و ولِّي عنها كما ولِّي امس \* و هذه القلعة <sup>ن</sup>حو عن نصف يوم عن ا*رزنج*ان \* و من القلاع المشهورة في الدنيا بالمناعة والعصيان \* فلاجرم حين استولى

عليها \* و افضى بصارمه الدكر اليها \* وفلحها قهرا \* و مفحها هبدا \* أبرد بهذا المغذم البارد \* الى كل صادر في ممالكة و وارد \* بكتب تُوجَمَ فيها من الاخبار كل سافيج و شارد \* و عنوان هذه الترجمة \* بنجم فيها من المفظها من غير تُرجَمه \* شعر

بعدَّ سيوف داميات لدَّى الوغي \* فتحنا بحمد الله حص كماخ

و ذكر فيها ابن عثمان و خطابه اليه \* وكيف رقَّ جوابه الحمُّقُ عليه \* و من جملته \* و بعض ترجُّمُته \* انا ما جفوناه و لا تعدُّينا عليه \* و لكن رققنا له القول و تلطفنا اليه \* و قلنا له ينحر؟ من قروح مملكته مادة الفساد \* وهي احمد (لجاابري و قرايرسف التركماني اللذان اخربا البلاد واهاكا العباد \* والرضا بالمعصية \* معصية \* والاقوار على الكفر \* كفر \* و الفاسق المحروم البائس \* شرَّ من الفاجر الظاوم الملابس \* فصارا في الفساد وزيرية و هو الامير \* وفي العذاد صغيربن وهو الكبير \* وعاشراه على ذلك و والياه فلبدُّس المولى ولبئس العشير \* فافسداه و ما انصلحا \* و خسَّراه و ما راجها \* فكائنه عَذي شأنهم \* من اظهَر قولهم و شانّهم \* بقوله \* شعر \* ولا يَنْفُعُ الجُّرباءُ قُرُبُ صحيحة ؛ اليها و لكنَّ الصحيحة تَجَرُّب و لميزل طي طويقته العُوجاء \* فاشبه لمّا اجارهما صحير أمّ عامر العُرْجاء \* فنهيناه فما إنتهى \* و نبُّهذاه فما ارعوى \* و اربناه العبر \* في غيرة فما اعتبر \* و ناداة لسان انتقامنا من المخالفين الحذر الحذر \* وكذا رضعنا اسمه مع اسمنا \* طي عادة حشمتنا و إدبنا في المراسلات و رسمنا \* فتعدي طورة \* و ابدئ جوره \* وكان في بعض مراسلاته \* وما وضعه في مكاتباته \* كتب اسمَّه تحتُ اسم ُ مُهْرَّنِي \* وهذا هو الواجب عليه و العسن \* و لاشك أن طُهُرْتِي

بالنسبة الينا \* كبعض خدمنا و اقل حشمنا \* ثم انه اعني بايزده لما طالع كتابنا \* ورد جوابدا \* وضع اسمه فوق اسمنا بالذهب \* وهذا لما فيه من كترة الحماقة و قلة الادب \* ثم ذكر انه توجه يروم \* استخلاص ممالك الروم \* وتشدّق في هذا الكتاب \* وتَفَيْهَق في هذا الخطاب \* فهو احد دساتير الكتّاب \* والاساطير المُستّعان بها في الخطاب \* الخطاب \* والجواب \*

### ذكر ماعزم ابن عثمان عليه \* عند انصباب ذلك الطوفان اليه \*

فلما بلغ ابن عثمان ما قصدة \* وانه جعل طالعه في سماء الحرب رصده \* توجه لقتاله \* واستعد الستقباله \* و كان طي مدينة استنبول محاصرا آنمها وكُفّارها \* وقد قارب ان يفتحها وتضع الحربُ عنها اوزارها \* و أنَّ جعدٌ \* كان عدَّ \* و كن امر بطارقة الغزاة \* و الشواهين من كواسر جيشة و الجزأة \* و سرأة السرايا و كرام كرمان \* و احلاس خيل السواحل و قروم قرمان \* و اجذاك ولايات مذشا واساورة صاروخان \* و جميع امراء التومادات و الصَّفاجق \* و اصحابُ الرايات وروِّسَ الفيالق \* و نوَّابُ جميع التغور و الامكنَّه \* مما هو جار تحت تختي بروسا و ادرنه \* وكلُّ من دبُّج البحر الخضر \* من بذي الاصفر \* عن رايته البيضاء بالدُّم الاحمر \* و فلق سويداء كلُّ عدو ازرق \* بسهامة السود طي جوادة الابلق \* أن يعملوا مصلحة تهم \* و يأخذوا حذرهم و اسلحتهم \* و استعان في ذلك بدل بطريق وعلَّج مارجى \* داخل في امان المسلمين طئ قتال كل باغ و خارجى \* و استدعى التتار \* و هم قوم ذو يمين ويسار \* ناس سواذج \* لهم مواش نواتم \* ملازوا الاقطار بمواشيهم \* وعلوا الشواهق و البوادي

برؤسهم و حواشيهم \* ربما يكون لواحد منهم عشرة آلاف جمل \* ما منها واحد حُملُ \* و مثل ذلك افراس \* ما أسرَّج لها ظهر ولا ألجم راس \* و اما الغدم و البقر \* فلا يحصى عددها و لا يحصر \* و ما يعلم جنود ربك الاهو و ما هي الاذكرى للبشر \* لهم في ممالک الرم و قُرْمان الى ضواحي سيواس مشتات و مصائف \* و للملوك و السلاطين عليهم اعتماد كما لهم في انواع المبرات وظائف \* لو قصدهم فقير او غرب \* او طالب علم او اديب \* جمعوا له من الغذم و البقر \* و الصوف و الشعرو السمن و الأقط و الوَبُرُ \* مَا يَكُفَيْهُ وَ دُوبِهِ الَّتِي آخُرِ العَمْرِ \* وَ كَافُوا يُسْمُّونَ لَكُثْرَتُهُمْ و و ما معهم من الامم \* أمانية عشو الف عالم \* فلبَّم كلُّ من صدئ هواد الجبال مدي صوته بالاجابه \* و بادر الى امتثال اوامرة بالاطاعة و الانابه، و انبعث اليه النَّمَّار بُقَّضُهم و تضيضهم بعثا \* ر مُتَّتُّ اليه اطواد عساكرها و بحار جنودها قُتًّا \* وحث ملى ملاقاة تيسور عساكر الغزاة و المجاهدين حُتًّا \*

# ذكرما نعله ذلك الخداع المكار و ذمقه ني الخداع المكار و ذمقه ني ابن عثمان جنود الثقار

و ثلبت تيمور في امرة \* و استوري زناد فكرة \* فارجل زناد نارة \* ال يُفخّن عن ابن عثمان تقارة \* فارسل الى زعمائهم \* و الكبار من أمرائهم و روسائهم \* و اميرهم يدعي بالفاضل و كان في المكرمات من الافاضل \* غير انه ما مارس الايام \* و لا اطلع طلى مكائد اللئام \* ال حسبي \* و نسبكم متصل بنسبي \* و ان بلادنا بلادكم \* و اجدادنا أجدادكم \* فكلنا فروع نبعة \* و اغصان فرحة \* و ال

عُشِّ متوجَّد \* و درجوا في وكر غير متعدِّد \* فانتم في الحقيقة شُعْبة من شُعبي وغصن من اغصاني \* وجارحة من جوارحي و خالصتي و خلاني \* و انتم لي شعار \* و باقي الناس دار \* و أن كان الذاحي ملوكا بالاكتساب \* فانتم ملوك بالانتساب \* وأن آباءكم من قديم الزمان \* كانوا ملوك ممالك توران \* فانتقل مفهم طائفة من غير اختيار \* الى هذة الديار \* فاستوطفوها وهم على ماهم عليه من الكرامة \* وشعار السلطنة واسباب الزعامة \* ولم يزالوا على هذا النشاط والهزَّه \* الى أن اندرجوا الى رحمة الله تعالى و هم على هذه العزَّة \* و كان المرحوم ارتنا آخر ملوككم \* و اكبر مالك في بلاد الررم اصغر مماليككم \* وليس بحمد الله في شوكتكم فُلَّه \* و لا في كثرتكم قِلَّه \* فَانَّى رضيتم لانفسكم بهذه الدله \* وان تصيروا مستَّحرين \* كادكم من المسحَّوس \* و بعد أن كنتم اكابر مكبَّربن \* كيف صرتم اصاغر مصغَّرين \* ولستم بدار هوال و لا مُضْيَعَه \* و ارض الله واسعه \* و لمّ صوتم مرقوقي رجل من اولاد معتوتي \* على السلجوتي \* و لا ادري ما العلة لهذا والسبب \* و من ابن هذا الاخاء و النسب \* سوى عدم الاتغاق \* و إنتفاء الاتساق \* و على كل حال فانا اولى بكم \* و احق بعمل مصالحكم و تهيئة اسدابكم \* و أن كان لابد من استيطانكم هذه التخوم \* وبيع تلك البلاد الفسيحة بمضائق ممالك الررم \* فلا اتلي من أن تكونوا كاسلافكم حُكَّامها \* مالكي نواصي صياصيها ــ راقين سذامها \* باسطى اياديكم فيها ـ قابضين زمامها \* و هذا المهم انما يتم اذا كفينا هذه المذازلة \* و قضينا الارب من هذة المذاضلة \* و تمهد لذا الميدان \* وارتفع من البين أبن

عثمان \* فاذا خلا الجو من المفازع \* وصفت لي في هذه البلاد المشارع \* و ظفرتُ بهذه العمالک \* و سلکتُ فیها الطرق و المسالك \* اعطيتُ القوس بارد، \* و انزلتَ الدار بانيها \* و رددتُ الدياة الى مجاربها \* و جعلتكم ملوك تراها و صياصيها \* و مُدُّنها و ضواهيها \* و قرَّرتُ كلُّ واهد منكم طي قدر استحقاقه فيها \* و ان رأيتم ان لا تُعينوا علينا \* و امكنكم ان تنجازوا الينا \* فاغتنموا فرصتكم \* و خذوا من انتهازها حصَّتكم \* فانكم قريبون صفا صورة و معنى \* و اما الان فكونوا بظاهركم مع ابن عثمان و بهاطنكم معنا \* حَمْى اذا اللَّهُم ! امتاره \* و الى الساكرة الحاروا \* و لا زال فحل كلامه ينزر طلى حجّر حجّرهم و لا يجفُو \* مُزخرفا بتمويهات تزري فصاحتها بكلام الاسود من يَعْفُر \* غائصا في دُرُدُور افكارهم ليردها عن ان تتبع ابن عثمان و تقفُر \* كمتل الشبطان أذ قال للانسان اكُفْر \* حتى خلبهم بهذا المقال \* و استحثهم في معنى ما قال \* و استهراهم حب الرياسة الذي طالما استرق احرار الصديقين \* و استعبد كبار الارلياء والصالحين \* وكبكب في الذار على الرؤس ررُّس العلماء العاملين \* فوافقوه على الانخزال\* عند الموافقةللنزال\*

## ذكر ما منعة ابن عثمان من الفكر الوبيل \* و توجهة الح ملاقاة تيمور بعسكرة الثقيل \*

فاما ابن عثمان فانه خاف منه الهجوم \* طئ بلاد الروم\* لان الزروع كانت قد استنهدت \* و كانت قد استنهدت \* و خضراوات الارض قد اسودت \* و الرعايا في ظل الاس و الرفاهية قد امتدت \* فخشي ابن عثمان ان يصيب العباد منه ضور \* او يتظاير الى قبائل بلاد \* من لهيب فارة شرر \* فبادر الى ملاقاته \* و ساقته

سوائق المُذونالي شرب كاسها في مساقاته \* و اراد ان يكون مصُطهمُ الذاس \* خارج بلادة على ضواحي سيواس \* فاجري صن عساكرة السيولُ الهاموة ﴿ و اخذ بهم طي قفار غامرة \* حذرا طي رعاياة \* من مواطئ مطاياة \* فانه كان على الضعيف من رعيته شفيقا \* و بالفقير من حشمة و خدمة رفيقا \* يحكي انه كان في بعض مغاره \* فعطش بعض حواشيه \* فاتي في قرنة بعض النساء \* فطلب منها شريةً ماء ، و كانت اسأمَ من البَسُوس « يُضوب بها المثل في اللوم و البُوس « فقالت ما عندي ما نشرَب » فخذ طريقك و **لا** تتعب « و كان العُطَّشُ مد غلبه \* و رأى عندها في بعض القعبة شربة لبن فشربه \* فقالت هدا قوت الصبيان \* و استكت عليه لابن عثمان \* فطلعه و استفسره \* فضاف شدة نقمته فانكره \* فقال للمرأة انا ابعيم قُبْقَبَهَ \* و اتبينَ صدقة و كذَّبَه \* فان ظهو في بطنه اللبن \* اعطنيدك التمن \* و أن تبيذتُ بالصدق قرالةً \* جملدك مُثلةً منلَه \* فقالت و الله انه شرنه \* و ما فَهَتُ في حقه بكُذَبَّه -و لكذي فرَّجِتُ كريتَه \* و ابرأتُ ذَّمَّته \* فقال لابد من اجراء العدل = و انهاء هذه الحكومة بالفصل: ثم دعا بالسيف و وسَّطَمُ ﴿ و اجرِي على بطنه ما شرطه « فان<sup>هي</sup>ر بطنه و هو منعقر « و جرى اللبن و هو بدمه مُمَّدُقر من فاشهره في الوداق \* و نادى عليه هذا جزاء من يتناول في دولة الداك العادل ابن عدّمان شيأ بغير استحقاق × ثم إن ابن عدَّمان تابع الَّدْرِحال \* و ساك في رهضان السفر صوم الوصال \*

ذكر ما فعلة ذلك الساقطة \* مع ابن عثمان و عسكرة من المغالطة \*

و لما بلغ تيموران ابن عتمان اخذ على الطريق العاموة \* نبالة

نبذً اليهود كتاب الله وراء ظهورهم و اخذ على الجادة العاموة \* فدخل هو و عسكرة طل ظلال وعيون \* و فواكه مما يشتهون \*

و لهان حالهم الفصيم \* ينشد في الافاق و يصّيم \* شعر ولستُ أبائي بعدُ ادراكيَ العُلني \* ا كان تُوالنا ما تناولت ام كسبا فلم يزالوا في مراح و زرُوع \* و مراع و ضروع \* بين سدر مخضوه \* وطُلُم منضود \* وظل ممدود \* و ماء مسكوب \* و هواه بالراحة مصبوب \* و نعيم بالسلامة مصعوب \* في أمن و دُعَم \* و خصب و سُّعَه \* أمنا من الوجل \* سائرا على غير عجل \* مستبقنا بالنصر والظفر \* مستبشرا بالملك والوزر \* مستتبعا تدبيرة القضاء و القدر \* لا يبرد حرارة حميته \* التسخين عين عدرة و احرار المعذم البارد مَثْرةً \* و لا في اكليل كواكب عساكرة المنتظمة نُنْره « و لا بين آسود جيشه مكاسرة ولا نفرة \* ولا في قراهُم الاعادي اللَّهْدميَّات على موائد طعام طعانهم جُبْنُ و لا كسود \* فلم يفَّق ابنَ عثمانَ من رُقَاده \* الا و تيمور قد دمر على بلاده \* فقامت عليه القيمة \* و اكل يديه حسرة وفدامه \* وزأر و زقا \* و التهب حنقا \* و كاد إن يموت خنقا \* وسُلب القرار و الهجوع \* و عزمَ في الحال على الرجوع \* فتلاطمت من بحر عساكرة امواجه \* و تصادمت اثباج اطوادة و ابراجه \* فرجع عوده على بدئه \* و اغرى بوصال المدرو حجمَّه \* فَهُهُمُّهُم السير بسرعته \* والمكانُ بقَفْرته \* و الزمان بهجيره \* و الساطان بزئيرة \* فلم يُدركوة الا و قد ذاب كلُّ منهم و صبا \* و ثلا لسان حاله لقد لقينا من سَفَونا هذا نصَّجا \*

#### نصل

وكان تيمور قد وصل الى مدينة انقرَّة \* وخيلُه ورَجْلُهُ مستريحةً

مُوقَرِّة \* للقتال منتظرة \* و للنزال متشمرة \* بل لم يكونوا به مُكترثين \* و تركوا و لا به مختلفين \* و قد سبقوا كصناديد قريش الى الماء \* و تركوا عساكرة كمسلمي بدر في جانب الظماء \* فهلكوا كردا و أواما \* و ذابوا عطساً بلا ما \* و كائنه الى ذلك المنزل هو ارشدهم \* و بلسان حاله الشدهم \* شعر

يا ضيفنًا لو زرتنا لوجدتنا \* نعن الضيوف و انت رباً المنزل و انقرة هي التي ذكرها الاسود بن يعفر في قصيدته الطناً نقوهي \* شعر

مَز لوا بانقُرة يسيل عليهم \* ماء الفرات يجيى من اطواد فاذا النعيم وكلما يلهي، \* يوما يصير التي بلكُّ ونَّفاد فلما تدانت الجيوش من الجيوش \* و ضربت الوحوش على الوحوش \* و امتلائ منهم الصحاري و القفار \* و تقابلت اليسار باليمين و اليمين باليسار \* اندفعت من عساكر ابن عثمان التتار \* و انصلت بعسكر تيمور كما رسم اولا و اشار \* و كانوا هم مُلْبُ العسكر \* و الاوفر من عساكر ابن عثمان و الاكثر \* حتى قيل ان جماعة التتار \* كانوا نحوا من ثلثي ذلك العسكر الجوار \* بل قيل ان ذلك الجُمهور \* كان أحوا من ثلثي جند ثيمور \* وكان مع ابن عثمان \* من اولاده اكبرهُم امير سليمان \* فلما رأى ما فعله التَّنَّارِ \* علم انه حلَّ بابيه البوار \* فاخذًا باقي العسكر \* وقبقرً عن سَيدان المصافت و تاخّر \* و ترك ابالا في هدة الباسا \* و انخزل بدن معة الى جهة بررسا \* فلم يبق َمع ابن عثمانَ الا المشاة و من داناهم \* و بعض من الكماة و قليل ماهم \* فثبت اللمجادلة بمن معم من الرفاق \* و خاف أن فرَّان يقع عليه الطلاق \*

و كأنه في تاك المعركة و المعكود \* كان صنَّمنظ بما قاله عنتوه \* شعر و لئمد ذكرتُّك و الرماح نواهلُ \* مذى و ديضالهندنسفك في دمى . فوددت تقبيلَ السيوف لانها \* لمعَتْ كبارِق تغرك الدتبسم فصدر لحادث الدهو و ما ازم \* و اراد ان يفيئ على مذهب الامام مالك بما به التنم \* فاحاطتْ به اساورةً الجمُّود \* احاطة الاساور بالزنود ﴿ و حين تيقنت الاسرةُ العثمانيةُ بالكسرَة ؛ و علمتْ انها تورَّطت في جيش العُسُرِّم \* و ثباتت الدساة « على الكماة \* و استعملت الاطبار \* و كلُّ صارم بالَّر \* و كانوا في ذلك المصاف \* نحوا من خمسة آلاف : فلددوا الدادهم م و إبادوا اعدادهم « ولكن كالوا كسافي الومال بالكونال \* إو كالل البحار بالغونال \* أو صحرر اوران الجمال \* بقراريط المذقال \* فاعطروا على مُلُل اوللْك الاطواد و سُقُولِ ذراتِ تلك الاسود \* من غُمام القذام صواعق الديم المُدميات و امطار السهام السود \* و نادى محرّش القدر \* و صياد القضاء الكلاب ملى البقر \* فام يزالوا مين وقيدُ وواقدْ \* و مضروب بحكم سهم ماض في القضاء نافذ « حتى صاروا كالشياهم و القذافذ » واستموت دروس القنال بين تلك الزمو من الضحي الي العصر \* و النقلت احزاب الحديد الى الفتح فلُلَتْ على الرم سورةً النصر \* ثم لماكلت منهم السواعد \* وقل المواصر و المساعد \* و تحكم فيهم الاباعد و المهاعد \* دققوهم بالسيوف والرماح \* و ملاُّوا بدممائهم الغدران و بأشَّلائهم البطاح \* و رقع أبنُ عثمانُ في تَنْص \* و صار مقيدًا كالطير في القَعَص \* وكانت هذه المَعكرة \* طئ نحو ميل من مدينة انقرة \* يوم الاربعا سابع عشري من ذي الحجَّه \* سَنَّة اربع و ثمانمائة حَّجه \* وقد قلَّلَ

غالبَ العسكر العطشُ و الضَّموز \* لامه كان ِثامن عشري تموز \* فصل ِ

و وصل إهابو سليمان \* الى بروسا معقل ابن عثمان \* فاحدًا طل ما فيها من الخزائن و الاموال \* والحديم و الاولاد و نفائس الاثقال \* واستغل بدقل ذلك الى بر ورزاً البحد المحيط بكثير من الامكنه \* المنشعب من احر مصر الأخذ بعد ما يتَدَرَّ بسَ \* الى بلاد الدشت و الكُرج الفاصل بينه و بين بحر الفلزم جبل الجَرْكُس \*

ذكر ما وقع من الخماط اله بعد وقعة ابن عثمان في كل تغرو رباط

و لما حصل لرأس مملكة الروم هدة الرَّقَّكُه \* و اندَّعَكُتُ اجسامُ عسكرها الجسام اقوى دُعْكَ \* و اخذى عليهم الجند المُشُوم \* و نعَق في صداحها غرابُ البدين و زءَق في رواحها البُوم « و تلا في صحراب أدَّىها على جماعتها اصمام القضاء و القدر الم عُلِبَت الرُّوم \* خضعت ررُّسها ر نواء يها \* و تزنزلت حصونها وصياصيها \* و تز عزع دانيها و قاصيها \* و انبهو طائعها و عاصيها \* فحاصوا حيصةً الحُمُو\* و أيسُوا من الاهل و الارطان و المال و العُمُّر \* أذ قد ذهب منهم الراس \* و لم ببق فيهم ص يقيُّهُمُ الباس \* فلما سمعوا ان امير سايمان ضمَّ الناس التي نحرة \* وعزَّم على العبور التي برُّ ادرنَّةً بقطع الحرة \* سانتُ بهم الاوديةُ و الشعابُ اليم \* و عوَّلوا في خلاصهم ص ذلك البلاء الطَّامّ عليه \* فصاليم اهلّ استنبول و وأدّهم \* و عاهدهم طي ان لا يغدر كلُّ منهم بالآخر و مادُّهم \* ثم قصدهم ان يُعينوه على الوصول \* بقطع البحرمن ثُغُرَى كاليبولي و استنبول\* اذ ليس لهذين البحرس \* من هذين البرَّبن \* طريق قريب و

معبر سوى هذين الثغرين \* فان بحر اسكُندريَّة \* ياخُذُ على انطاكيَّة \* و علاية ثم يروم \* بلاد الروم \* فقحصوة الجبال \* قبل وصوله بلاد الشمال \* فلا يزال في حصرة يُدنَّ \* و شفتا جانبيم ترقُّ \* حتى تترا آى حافتاه \* و يكادُ تنطبقُ شفتاه \* و مسيرة هذا الانضمام \* نحو من ثلاثة ايام \* ثم ياخذ في المَّدّ والانبساط \* و الجريان ملى وجه النشاط \* ثم تدور كماأب امواجه و تتكردس \* و تأخذ نحو بلاد الدشت والكُرج حتى تصل كما ذكر الى بلاد الجركس \* و ماامكن احدا من سواحر الحكمة ومهندسي النوافث الله يعزز هذين معبرين في مدى هذا الانضمام بتالث \* فتغر كاليبولي بيد ملاحي المسلمين \* و تغرّ استنبول بيد النصاري اعداء الدين \* و هو اعظم الثغرين \* و اجسم المعبرين \* و كانت النصارى ملاحيه \* فصارغالب الذاس يقصدُه و ينتجيه \* فاستطارت الفرني فرجا واستطالت \* و خاضت في دماء المسلمين و حربمهم و اموالهم و جالت \* قان إبن عتمان كان بالحصار قد انهكها \* واباد قراها وضواحيها و اهلكها \* وضيق على اهلها في مجارى ارواحهم مسلكها \* فبينما هم و قد بلغ السيل الرُّما \* و جاوز العزام الطُّبًّا \* و انشب كلُّ شرِّ فيهم حدَّه \* و اذا بقيمور جاءهم بالقركج بعد الشَّدَّة \* فاندفع عنهم بالضرورة ابن عثمان \* و حصل لهم بذلك الفرج والامان \* و زاد ذلك بان احتاج المسلمون الليهم \* و تراموا في طلب الخلاص من العدو عليهم \* فبعد أن زالت عنهم الغصص \* اغتنموا في درك الثارات من المسلمين الفرص \* فجعلوا يوسقون المراكب من الناس و الحمول \* و بتوجهون بذلك الى صوب استنبول \* و أن استنبول وراء ذُروة جَبَل \* و منحَرْفِةُ خلفُ تُلَّة ِ من القُلَل \* و هي من اكبر مُدن ٍ

الدنيا \* حدّى قيل انها تُسطُنطينيَّةُ الكُبري \* فكانوا اذا عطفوا وراء تلك الذَّروة بالمراكب \* و استقروا بالهضبة الذاتئة عن عين من هو في هذا الجانب \* يصيرون كالاموات الذازلين الى الحفائر \* الملقين في قعر اللحود والمقابر \* لا يدري الى اين يتوجّبون \* و الى ايّ ناد يصدرون \* الى برّ السلامة والاسلام \* أم الى دارالحرب وأسر الكفرة الطغام \* فيذهب منهم الذاهبون \* فلا يستظيعون توصيةً ولا الى اهلهم يرجعون \* فاذا جانت المراكب و هي فوارغ \* تعاق كلُّ مِن هذه الخلائق فيها بجُّهد كامل و جنَّ بالغ \* و لم يدر ما ذا يجري عليه \* و الى ما ذا يصير امرة اليه \* و اشبهوا في ابصارهم الكليلة و خطوبهم الجليله \* مالكا الحزين و السمك المذكورين في كتاب كُليَّله \* وحاصل الامرانة لم يسلم \* من ذلك السواد الاعظم \* في كل غراب ادهم \* الا مثل الغراب الاعصم \* و استطالت أعداء الدين \* كيف شاءت على المسلمين \* و قطع إمير سليمان البحر \* و استولى طي ذلك البر \* و ضبط ممالكه \* و ربط مسالكه \* وهوارسع من هذا الجانب وافسم صرجا \* وأدرُّ ربعا واكثر خراجا و خُرْجا \* و اعظم حصونا و امكنه \* و تحته مدينة ادرنه \* فاجلمع الناس طئ امير سليمان \* و سُهُل الامر في الجملة شياما وهان \*

ذكر اولاد ابن عثمان مج وكيف شتهم و ابادهم الزمان وكان للسلطان بايزيد المذكور من الاولاد الذكور امير سليمان هذا وهو اكبرهم \* وعيسى و مصطفى ومحمد و موسى و هو امغرهم \* وكل منهم طلب لنفسه مهربا \* و انحاز اليه من ابيه طائفة نجبا \* نكان منهم محمد و موسى في قلعة اماسيه \* و هي

خرشيةُ الشاهقةُ العاصيم \* الذي قال فيها ابو الطيب \* شعر حتى اقام لهن أرباض خرشَمَة \* نشقي به الروم و الصلبان والبيعَ للسبى ما فكحوا للاسر ما وادوا \* للنار ما زرعوا للنهب ما جمعوا و تُلَّةً تلعتها شاهقه \* كانها بقبة الفاك عالقه \* يعيى النازل عنها في نزوله منها \* اكثر مما يعيي الصاعد الي غيرها \* يسميها اهلها بغداد الروم \* لان قرار ارضها بذير كبير من الوسط مقسوم \* و بينها و بين توفات مسيرة يوم السجاء ﴿ وَأَمَّا عَيْسَيْنَ فَأَنَّهُ لَجِمَّا الَّيْنِ بَعْضَ الحصون و استكان \* الى ان قالمه الحوة اميرسليمان \* و صوسى فيما بعد قلل امير سلبه ان بعيسي " ثم ان صحمدا فلل بعد الكل موسى " و نسخت الاحكام الحمدية \* شرائع الدلمة الموسونة و العيسونة \* الي ان مات حقف انفه في اراقل سنة اربع وعشوبن و ثمانمائة او مات بشيئ كُسِّ اليه ملى يد قوجقار في الهدايا الملكية الموليدية « و إنتقل الملك من يدة \* الى سراد ولنه \* و هو في بوسنا هذا الملمي سنة اربعين واثنانمائة المستقل به الراما المصطفى قاله قد فقد و قذل نحو من ثلا ثين مصطفى بسببه \*

### مودا الى ماكنا فيه ﴿ من امور تيمور و دواهية

تم ان تيمور لما قبض على إبن عدّمان \* جدّر الى بروسا طائفة من البجنود و الاعوان \* و اضافهم الى شيخ نورالدبن \* ثم اتبعهم بوقار مكين \* و جاش مستكين \* فوصل اليها \* و نزل نزول القضاء المبرم عليها \* و ضبط ما وصلت اليه بدلا من جماعة ابن عدّمان و حومه \* و امواله و خزائنه و حشمه و خدمه \* و خلع على أمراء التتار و رؤسهم \* و استعطف خواطرهم بتطييب نفوسهم \* و وزع آمراءهم على أمراءهم على أمراءهم على أمراءهم على أمراءهم الى رأس من

روسائه \* و وصاهم بهم و عليهم \* و بالغ في ان يصلوا ما امكنهم من البرّ اليهم \* و مشى على مشيه القديم \* في استخلاص النفائس و أقتناص النفوس و سبى الحريم \* و جعل يُحضرُ بن عثمان كلّ يوم بين يديه \* و يُلاطفُه و يُباسطهُ و يترقّق اليه \* و يسخُو منه و يضحكُ عليه \*

### ذكرما فعله مع ابن مثمان من نكاية \* فدت بارصافه القيمية على مر الزمان حكاية

ثم إنه في بعض الايام جلس في مجلس عام ﴿ وَخَفَفَ عِناحُ النشاط للختاص و العام \* و طوى بساطَ النهي و الامر \* و منَّ سماطً الخُمْو و الزمر \* و حين غص بالناس المكان \* استدعى سريعا ابنَ عثمان \* فجاء و فوأده يرجُف \* و هو في قيوده يرسُف \* فسكَّن قلبُمُ \* و ازال رَعبه \* ثم احسى جُلوسه \* و ازال بالاهتشاش اليه عُبوسه \* ثم امر بافلاک السرور فدارت \* و بشموس الراح ان تسير من مشرق اكواب السُّقاة الى مغرب الشَّفاء فسارت \* وحين تَقشَّعَتْ عن شموس السقاة سحابُ الخُدور \* ردار في سماء العشرة نجوم وية الله من مواسيمة بروز و بدور \* نظر ابن عثمان فاذا السُّقاة جواريه \* وعامتهم حَرَّمُه وسراريه \* فاسودَّت الدنيا في عينه \* و استحلى مرارة سكرات حينه \* و تصدَّع قلبُه \* و تضرَّم لُبُّهُ \* و تزايد كَمُدُه \* و تفَّتَ كبده \* و تصاعدت زَفَرانه \* و تضاعفت حُسُراته \* و نُكيَ جُرِحُهُ \* و آغَنَّ قرحه \* و نُترَعلى جُرْح مُصابه من قصبات اسى ملحه \* و كانت هذه نكايةً لابي عثمان بما اسلفه \* في مكاتباته بذكرة النساء وحلَّفُه \* لانه سبق ال ذكر الحرم عدد إلجغتاي وقبائل الترك من اكبرالجرم \* و اعظم من الخيانة

في الحُرِّم \* وايضا مكافاةً لما فعله ابن عثمان \* مع حريم طُهُوتُنْ في الرَّنْجان \* و من تمام إساءته لابن عثمان \* احسانه لاولاد ابن قرمان \* و كان قبل ذلك ابن عثمان \* قد استولئ على ممالك قرمان \* و قتل متوليها السلطان علاء الدين بعد ان حاصوة و قبض عليه \* و نقل الى حبس بروسا محمدا و عليا ولدية \* فلم يزالا عنده في ضيق و ضَنْك \* حتى افرج عنهما بالحبس علية تمو لذك \* فاخرجهما و خلع عليهما \* و ابرهما و احسن اليهما \* و اولاهما مأواهما \* و ليس ذلك لحب علي كرَّم الله وجهَهُ و لكن و اولاهما مأواهما \* و ليس ماويه \* قلت \*

ولم يرفُضْ معاريةً صحبًا \* عليًا بل لان رسَّى يزيدا \* و قيل \*

ر ليس لحبّم يحُنو عليه \* و لكن بُغْضِ قومِ آخرېِنا \* و قلت بديها \*

أصادق ضد اعدائي و إن لم \* يكن بيني و بينهم ولاءُ وابغضُمن يعادي لى صديقا \* و إن اثنى على بما أشاءُ و ذاك لينتكي ضدي و يهنا \* فنى قد سرنى منه الاخاء و الامير صحمد هذا هو الذي قبض عليه الامير ناصر الدين \* صحمد بن دلفار امير التراكمة المفسدين \* و قتل ولدة مصطفى فى البلا \* و جهزة الى الملك المؤيد مُكبًلا \* و ذلك في شهر رجب سنة

احدى و عشرين و ثمانمائة \*

ذكر وفود اسفند يار عليه \* ومثوله سامعامطيعا بين يديه ثم ان الامير اسفنديار بن بايزيد \* وهو احد ملوك الروم و له في السلطنة قصر مشيد \* و رِثَ البلكَ عن ابيه و كان مستقلا

بالأمُّرة \* وبينه وبين الملوك العثمانية عداوة موروثة و نفره \* و تحت حكمة بعض مُدِّن و قلاع \* و اوهد و بقاع \* منها مدينةُ سينوب الماتمبة بجزيرة العشاق \* يَضربُ بظرافتها المثل في الأفاق \* و هي في النحر من البحر في جردوة كبيرة \* سبيل الدخولُ اليها عسيرة \* بها جبل احسن من ارداف العمور \* متصل بمعبر ادَّق من رقيق الخصور \* و هي معقل إسفنديار و معانة \* و حرز خزائنه و ملاذُ \* اعصى من ابليس \* رارثق من كف الخيل يخاف التفليس \* و منها قسطمونيَّة تخت ملكة \* و بحر قُلْكة \* و منها سام سُون وهي تلعة على جانب البعر للمسلمين \* مقابلتها نظيرتها للنصاري المجرمين \* بينهما دون رمية حجر \* و كل منهما آخذة من الاخرى الحذر \* و غيرُ ذلك من القلاع و القُرى \* و القصبات في الرهد و الّذري \* و لما بلغة ما فعلة تيمور الغدار \* مع اولاد بن قُرْمان و التقار \* و مع قرايلوك و طُهْرُن حاكم الزنجان \* و الامير يعقوب بن علي شاه مقولي كرمان \* و من قوجة اليه من حكام منشا ر صاروخان \* و انه لا يه يه صن اطاعة \* و تلبُّس لاوامرة بالسمع و الطاعه \* سارع الى المثول بين يديه \* و تهيأ للوفود عليه \* فاقبل بالتَّعَف العالية \* و الدتف الغالية \* فقابلة بالبشرى \* و عاملة بالسرَّا \* و اتَّره في مكانة فكايةٌ البن عثمان \* ثم امرة و ارلادٌ فَرَّمان \* و من انَّسَمَ له بميسم (لطاعة و الاذعان \* من آمراء تلك الاكذاف و الاكذان \* ان يخطِّبوا و يضربوا السكة باسم صحمود خان \* و الامير الكبير تيمور كوركان \* فامتثلوا اوامرة \* و حذروا زواجرة \* و امذوا بذلك الغارة و المصادره \* و توفي اسفنديار المذكور \* في شهور سنة قلات راربعین و ثمانمائة و هوطاعی فی السن و هومی آواخر

ملوک الذین رفدوا طی ثیمور \* و استولی بعد طی ممالکه ولده ابراهیم بک و وقع بینه و بین اخیه قاسم بک مشاجرات و انحار قاسم الی الملک مراد بن عثمان \* و لله الامر من قبل و من بعد \* فصل م

ثم ان ثيه ور إخرج ما لابن عثمان وغيرة من الذخائر \* و استصفى لخزائنه ما كان ارثا و كسبا لملوك الاروام من النفائس و الاخائر \* وشَّتى في ولايات منشا \* و القيل لدروسها مباحث تصريفه كيف شا \* و انتهى الى اتصاها \* و حرر البحث في مسائل الخُمسُ والمغانم فاستقصاها \* و انبتَّتْ جنودة في آفاقها \* و غاصت في بحار ممالكها من أثباج أطوادها الى قرار اعماقها \* فمن فارع الى جبال جباهها وقمم صياصيها \* و ص متعلق بآذان سراميها و متسلق باذيال نواصيها \* و من راكب اكتاف اكذافها نازل في سواعلها \* دائس بارجُل سُعْيه خدرد ررضها الأنفُ جائس بكاهل مناهلها \* ومن دامغ دماغها باهداب رماحه لأجل العين \* بالغ من غير حاجب له منها ما رام باليد و اليدين \* و من حال على نهد صدرها \* تألِّ روُّسُها و رجوهها للجدين على ظهرها \* و من مادّ الماملّ تعديه من غيركُّفّ الى معاصمها و مرافقها \* كاد باقدام الفساد في بطون مغاربها و افخاذ مشارقها \* فجزَّوا الررُس و حزَّوا الرقاب رندّوًا الاعضاد \* ربتُّوا الاكتاد و حرقوا الاكباد \* وشوّهوا الوجوة و اسالوا العيون \* و اشخصوا الابصار و بطُّوا البطون \* و اخرسوا الالسنه و صكوا المسامع و الرغموا الأنُوف و اذلُّوا العرانين و هشموا الثُّغور \* وحُطَّموا الصدور و قصموا الظهور \* و دقوا الفقّر \* و شقوا السَّرر \* و اذابوا القلوب \* و فطروا المرائر \* و ارتوا الدماء \* و استحلوا الفرج \* و احروا الانفاس \* و ابادوا النفوس \* و سبكوا الاشباح \* و سلبوا الارواح \* و لم يُخْدُفُ من شرهم من رعايا الروم الثلث و لا الربع \* و صارت جماعاتهم فيهم ما بين منخنقة و موقودة و متردية و نطيحة و مأكل السَّبُع \*

# ذكر نش<sub>م</sub> قلعة ازمير وحقفها \* و نبلة من عجيب وضعها و وصفها

وحاصر قلعة إزمير \* وهي حصن في وسط البحر مناله عسير \*
بهمزة مكسررة و راي معجمه \* و ميم مكسورة و ياء ساكنة و راء مهمله \*
قلعة قد أقلعت في البحار \* و اضرمت في قلب خاطبها بتمنّعها
و عصيانها النار \* اعصى من قلاع الجبال \* و اقصى في المثال ان
ثنال بخيل و رجال \* فاعد لها انواعا من آلات المحاصرة \* و اخذها
يوم الاربعاء عاشر جمادي الاخرة \* سنة خمص و ثمانمائه \*
سادس كانون الاول من السنين الرومية \* فقتل كبارها \* و اسر
نساءها و صغارها \* و بني من ابدال القتلى جوامع و شيد من
رؤسها منارها \* ثم سلب عن القلمة غناءها و افقرها \* و اقواها من
وطير بهذه الامور اجنحة البشائر \* و اطارها على رغمة في الآفاق
و طير بهذه الامور اجنحة البشائر \* و اطارها على رغمة في الآفاق

ذكرما صنعة من امرمروم \* وهو فى بلاد الروم \* من قصدة بلاد الخطا \* و استخلاص ممالك الترك و الجنا \* و الجنا \* و افتكارة و هو فى الغرب مشغول \* في استصفائة سائر ولايات الشرق و المغول \* وكيف

ماندة القضاء المبرم \* بنازل الهب فوداة واضرم \* فصادمة الزمان و مكس غرضة \* و هذه كالجملة المعترضة \*

قم أن تيمور كان قد استدعى عن سمرقند سبُّطه \* محمد سلطان و الاميرسيف إلدين و رُهُطه \* كما ذكر اولا و كان محمد سلطان هذا للفضلاء ملاذا \* و للعلماء معاذا \* مخائل السعادة في غُضُون جبهته لاُحة \* وبشائر النجابة من اساربر طلعته واضحه \* شعر في المُهْد يَنْطق عن نجابة جده \* اثر السعادة الأيم البرهان وسيف الدين هذا هو احد رفقاء تيمور في مبدره \* و أسَّ اركان درلته في منتها، \* و هما اللذان كانا بنيا اشباره \* و اسَّسا فيها قواءد النهىب والغار \* و هي في فحو بلاد المغول و النجتا \* و اقصى حدود ما ينتهي اليه حكم تيمور و مبدأ بلاد الخطا \* و ولَّيا بها اميرا يدعى ارغون شاه \* و امداه بطوائف من العساكر و في ثغر المغول ارصداه \* كل هذه الامور \* باوامر تيمور \* ولما شرعا في ذلك \* لم يرض المغول بهذا الفعل الحالك \* النهم كانوا يعلمون ان ذلك الانعى \* اذا جاررهم لا بدَّ انه في الفساد يسعى \* فلا يأمنون غائلته \* و لا يُطيقون مجاررته \* فتشوَّشت خواطرهم \* و تكدرت ضمائرهم \* فاستوفزوا للفرار \* و إخلاء الديار \* فزاد الجفتاي فيهم طَّمُعا \* و مدّ كل من اشرار إلطائفتين الى الاضرار يد النطارُل و رِجل الفساد و سعى \* و شَرب كاسات التَّحْرِم فاكل ما حلَّ بيد؛ و ما تزهَّد في تعفُّفه ورُءًا \* و فرح الجفتاى بذلك \* و وقعت العدارة بين الجانبين فسد كل ملى الاخر طُرُق المسالك \* و جعلوا يرسلون اليهم السرايا \* ويُحلُّون

بما تصل يدهم اليه من متعلقاتهم البلايا \* وجعل المغول ايضا يفعلون مع الجفتاى ذلك \* و تربُّصوا بتيمور لبُّعْده عنهم ربب المذون و تشبئوا بعشوبات المهالك \* واتصل الخبربتيمور \* فسر بذلك اشد السرور \* ثم انهما حصناها بالاهبة الكاملة \* والعدة الشاملة و الرجال المقاتله \* منهم طائفة من عساكر الهذود و مُلْنان \* و قوم من جند عراق العرب و اذربيجان \* و فوفة من فوارس فارس و خراسان \* و شُرِدْمة من آناس تدعى جانى تُوْرِيان \* و اضافوا هورًا الكماة \* مع تومان من ياشاق الجعقامي الى الامير ارغون شاه \* و رصلا الى خجند \* و قطعا سيحون و قدما سموقند \* ووليا بها اميرا يدعى خواجه يُوسف \* فكان في قيد الطاعة و الاخلاص يُرسُّف \* ثم خرجا من سمرقذ قاصدين ذلك الغُشوم \* ثم إنهما ماتاجميعا سيف الدين في خراسان ومحمد سلطان في بلاد الروم \* فوقع تيمرز في الاجزان \* على حفيده محمد سلطان \* ولبس عسكرة السواد \* و اقاموا شرائط الحداد \* و لم يكن بهم حاجة الى السواد المعلم \* فانهم كانوا السواد الاعظم \* ثم جهَّز عظامة في تابوت \* الى سمرقند مع عَظَموتِ وجَبُروت \* ورسم أن يتلقاد أهل المدينة بالذوح و البكاء \* و يقيمون عليه شرائط العزاء \* و أن لا يبقى أحد من العباد \* الا و يُلبُّس من فرقه الي قدمه السواد \* فخرج اهل سمرقلد عند مواماته \* وقد انغمسوا في السواد لملاقاته \* و صار الشريف و الوضيع و الدنبي و الرفيع بالسواد مُعْلما \* فكا نما أغشى وجه الكون قطعاً من الليل مظلما \* فدفنوه بمدرسته الحصينة المعروفة بالشايه \* داخل المدينة وذلك في سنة خمس و ثمانمايه \* و لما اهلك الله تعالى جده \* دفنوه كما سيأتي ذكرذلك عنده \*

## ذكر حلول فضب ذلك الصياد \* على الله داد \* و نفيه اياء الى اقصى البلاد \*

و لما نوجه الثقل من ماردين صحبة ألله داد \* و فارقه تيمور متوجها الي استخلاص بغداد \* وكان الله داد \* له انداد \* و اكفاء وحُساد \* و اعداء و اضداد \* و الحسد في عُدَّق صاحبه عُلَّ قَمل \* و تعاسُّه الاكفاء جرح لا يندمل \* رجد اعدارُ الطعن فيه مجالا \* و في مقام تُلْبِ عِرضه مقالا \* فانتْهزوا فرصةَ غَيْبَتَه \* و اكلوا بلا ملم لحمه و تنقَّلوا بغيبته \* و وشوا به الني تيمور \* و ذكروا ما فعله في الشام من الامور \* و انه اللمس من ذخائرها ما لا يُحصى \* و اختلس لذه سه من نفائسها و تعلق به من اعلاقها ما لا يستقصى \* و كان كما قالوا \* و ما اهملوا اكثر مما فالوا \* فبددوا امرة \* و اوغروا عليه صدرة \* لا سيّما وقد قصّ جناحه بموت سيف الدين اخيه \* و كان من الأبهُّ و المهابة بحيث أن تيمور كان يضافه و يرتجيه \* وله في ممالك ماوراء الذهر مآنو مشهودة \* و نتائج فكر باقية معهودة \* فلما رصل الله داد الي سموقنده \* اعقبه تيمور مرسوما من عنده \* بان يتوجه الى اشباره \* ويستعد هناك للنهب و الغارة \* و ذلك كالمفى لاله داد \* و القائم في اقصى البلاد \* و طرحه في فعر المخالفين و ثغر ذرى العناد \* و انتقل منها الى سمرقند ارغون شاة \* و لم يزل بها الله داد الى أن انتقل تيمور الى لعنة الله \* فجعلت المغول تَجَّهُزُ الى إشبارة الفيالق \* و تَنْهَبُ ما نصل اليه يدها من صامت و ناطق \* و تغلَّم الفرصة لبعد تيمورعنها \* وكان الله درد يحقرز اشد الاحتراز منها \* و هو مع ذلك يجهز لهم التجاريد ﴿ و يحفولهم بالمكر الأبار و الاخاديد ﴿ و يقتل و يأسو ﴿ و يطعن و مكسر \* حتى اتواها بعد تيمور \* و سيأني ذكر هذه الامور \* ذموذج يدل على عمق ذلك البحر المحيط \*

### وما كان يعمل اليه فواص فدرو المشيط

ثم لما كان تيمور المشوم \* صخيما ببلاد الروم \* ابرد الي الله داد مراسله \* فيها أمور صجالة و مفصله \* امره بامتثالها \* و إرسال الجواب بكيفية حالها \* مذها أن يبين له أوضاع تأك الممالك \* و بوضم له نيفية الطرن بها و المسالك م و بذكر كيفية مدنها و قراشا \* و وهنُّ ها و ذَرَاها \* رقَّتُعها و صياصيها \* و أدانيها و افاصيها \* و مفاوزها و ارعارها \* وصحارتها وقدارها \* و اعلامها و مذارها \* و مياهها و انهارها \* و قدائلها و شعابها \* و مضائق طرقها ورحابها \* و معالمها و مجاهلها ؛ و مراحلها و مذازلها \* خاليها و آهلها \* بحيث يسلك في ذنك طريق الاطناب الممل \* ويتجذب مأخذ الالجاز وخصوما العخل \* ويذكر مسافة ما بين كل منزلتين \* وكيفية السيربين كل مرحلتين \* من حيث تذابهي اليه طاقته \* و يصل اليه علمه و درايته \* من جهة الشرق و ممالك الخطا و تلك التغور \* و الى حيث ينتهى اليه من جهة سمرقذه علم تيمور \* و ليعلم إلى مقام البلاغة في معادي هـ: الجواب \* هو ان يصرف فيه ما استطاع من حشو و تطويل واطذاب \* وليساك في بيانه الطريق الارضيح من الدلاله -و ليعدل عن الطريق الخفي في هذه الرسالة \* الي ان يفوق : , وصف الاطلال وحدود الرسوم \* و تعويف الدَّمَّن مُضَغَّة السَّمَ والقيصوم \* فامتثل اللهداد ذلك المتال \* وصور له ذلك من احسن هيئة و آذق تمتال \* و هو انه استدعى بعده اطباق \*

نقي الاوراق و احكمها بالالصاق \* و جعلها صريعة الاشكال \* و وضع عليها ذلك المتال \* و صور جميع تلك الاماكن \* و ما فيها من معيرك و ساكن \* و اوضع فيها كل الامور \* حسبما رسم به تيمور \* هرقا و غربا \* بعدا و قربا \* يمينا و شمالا \* مهادا و جبالا \* طولا و عرضا \* سماءً و ارضا \* مرداء و شجراء \* غبراء و خضراء \* مفهلا مفهلا \* و مفزلا مفزلا \* و ذكر اسم كل مكان و رَسْمَه \* و تمييز طريقه و وسمه \* بحيث انه بين له فضاه و عيبه \* و ابرز الى عالم الشهادة غيبه \* حتى كانه مشاهد \* \* و دليله و رائد \* و جهز ذلك اليه \* حسبما اقترح عليه \* كل ذاك و تيمور \* في الاد الروم يمور \* خدر ما فعله ذلك المكار \* عند تنجيز امر الروم مدر خرو بالتمار في مال الروم ميمور \* في الاد الروم يمور \* في الاد الروم يمور \* في والمنا و من الغدو بالتمار

و لما صفا لتيمور شرب ممالك الروم من الكدر \* و قضى الكون من افعاله العُجَب و أهل الروم النُعْب و جيشه من الغارة الوطر \* و امتلاً من المعانم وادي سيله العَوم \* و كان فتى الربيع قد ادرك و شيخ الشّناء قد هُوم \* و اندرج الى رحمة الله العجيد \* السلطان السعيد \* الغازي الشهيد ايلدريم بايزيد \* و كان معه مكبلاً في تفقص من حديد \* و انما فعل ذلك تيمور \* قصاصا كما فعله قيصر مع شابور \* و كان قصد استصحابه الى ماوراء الفهر \* فتُوفِي عفيدة عيمد معه في بلاد الروم في آق شهر \* و في هذا المكلن \* تُوفي حفيدة محمد سلطان \* و عزم على الرحيل \* و حزم أحمال التحميل \* محمد سلطان \* و عزم على الرحيل \* و حزم أحمال التحميل \* قم جمع رؤس التقار \* و قد اضمو لهم الدمارو البوار \* و قال قد أن أن أن أكافيكم بما صنعتم \* و أجازيكم بما فعلتم \* و لكن قد اضر بنا المقام \* و مَللنا الاقامة في مضائق الاروام \* فهلم نَخْرجُ الى

الفضاء الفسيم \* و تشرُّح صدررًا من ضيَّقي الزمان و المكان في المهامه الفييم \* ضواحي سيواس \* و متذَّرة الناس و مثوي الاكياس \* فهمالك نضبُط احوال هذا الاقليم الوريف \* و نُقررُ كلا منكم فيه حصيما يقتصيه رأينًا الشريف \* فانه الأبد من تفصيل جُمَله \* و امعان العظر في كيفية تدبيرة و عَمَلَه \* و حَصْر مُدُنه وقائمة \* وضَبَط فرًاه و ضياعة \* وحُسْبان تُوامينه و اقطاعاته \* والاحاطة بافرادة وجماعاته \* فاذا فَصَّل لذا ما أَجْمَلٍ \* ووضيح عندنا ما منه استُشكل \* نَحَصْنا عن رؤسكم و جماجمكم \* و توملنا الى معرفة اخباركم و تواجمكم \* وجمعدا رؤساءكم \* وحصرُنا زُماءكم \* و احصينا اعدادكم \* و استقيينا آباءكم و اجدادكم \* و اعتبرنا اخوانكم و اولادكم \* و نظرنا متعلقيكم و احفادكم \* و تحققنا شعار الروم و دثارهم \* و اورتذاكم ارضهم و ديارهم \* ثم فرضدًا هذه المسئلة على اعداد الرؤس \* وقسَّمنا نفائس هذه الممالك مي النفوس \* ثم رددنا كم اليها مكرمين \* وكفيفاكم وعيالكم العيلة اذ كنتم علينا معولين \* و على كل حال فاذا نفعل مع كل منكم ما يجب فعلم \* و نُبُقّى عليكم من افعالنا ما يتغلد في بطون الدفاتر و التواريخ نقله \* فكل صنهم ارتاح لهذا القول \* وعولٌ في هذه المسألة على موافقة الرد و لم يعلم ما فيها من العُول \* فلما توافقوا على هذه الحركة بذفس ساكنه \* لم يت منهم في هذه الموافقة على كثرة عدد رؤسهم المتماثلة مبابنه \* فسار بالناس \* حتى بلع سيواش \*

#### فصل

و لما برق ركام ركابُه المتراكم في آفاق سيواس و رعد \* وحان له

إن يفي لطائفة التتار بما رعد \* جلس جلسة عامه \* واقام من وبانية الجند طائفة طامه \* ثم دعا من التتار الوجود و الرؤس \* و الظهور و الضروس \* و من تُخشيل مضرَّتُهُ \* و تُنَّقَى مُعَرِّنَه \* والمردة من شياطينهم \* والعَنْدة من اساطينهم \* فاستقبلهم بوجه طَلق \* و لسان بالحلارة ذُلق \* و اجلسهم مكرمين في مكانهم \* وزاد في تمكينهم و إمكانهم \* ثم قال قد كشفت بلاد الروم و نواحيها \* و تبيذت جميع قراها و ضواحيها \* و قد أهلك الله عدوكم فاستخلفكم فيها \* و إذا إيضا -أُفَرِض ذلك اليكم \* و إذهب عنكم واستخلف الله عليكم \* ولكن أولاد بايزند غير تاركيكم \* ولا يرضون بان يكونوا فيها مشاركيكم \* و اما صلحهم فقد سُدَّت فعالكم مع ابيهم طريقة \* فلا صحار لكم الى شريعتَه على التعقيقه \* ولا شك انهم يرأبون صدعهم \* و يندُبُون جمعهم \* و يستوحون عليكم اهل المدّر و الوبر \* و يلبيهم بالاجابة كل من يبلغه دعوتهم لانكم في زَعْمهم آلُ غَدَّر \* فيلبسوك لكم جاد النمر \* و يصلونكم الحمر بكل آمرو مونمر \* فيقرضواكم من كل جانب \* و يخاطفوركم من الاطراف والجوانب \* لاسيما وبيدهم غالب الحصون و الدساكر \* وتحت اوامرهم من بقي من طرائف الجنود و العساكر \* قان كدتم كما التم في الناس فوضى \* قانهم يخرضون في دمائكم خُّوضًا \* فُعُوا و اسمعوا \* ان كذَّم لم تعقلوا و لم تسمعوا \*

لا يصامح الناس فرضي " سراة لهم \* و لا سراة اذا جُهالهم سادرا و اما انا فلست منكم بدان \* و لا لي في المنافعة عنكم يدان \* فلا بد لعقد امركم من نظام \* و لصلوة جماعتكم من شرائط و اركان \*

يجب القيام بها اولا والسلام \* واول شرائط ذلك إمام \* يرجع الى الاقتداء بافعاله الخواص و العوام \* ثم بعد ذلك ترتيب الجماعة \* و تنزيل كل واحد في صف السمع و الطاعة \* ثم وضع الاشياء في محلها \* و زمام المناصب و الوظائف في يد اهلها \* وايصال كل مستحق الى استحقاقه \* وجمع الرأى طي امر واحد باتفاقه \* فاذا اتفقت آراركم و ائتلفت اهواوكم \* وعظمت ابغاركم كبتت اعداركم \* وكنتم يدا واحدة على من ناراكم \* و انتصرتم طل صن خالفكم وعاداكم \* و كان ذلك احرئ أن لا تمتد اليكم بمكروة يد \* و لا يغالكم من صخالفيكم كيد و لا كد ﴿ وهذا انما يتم بالنطر في احوالكم ﴿ و التفحص عن امر خيلتم و رجالكم \* و ضبط الاهبة و السلاح \* فان ذلك آلة الظفر والفلاح \* فليذ كل منكم ولدة واهله \* وليحضر خيلة و رجله \* و ليأت بعُدُده و عُدده \* و جنده و ولده \* و لبعرض ضرورته ان كانت \* و لا يسلصعبها فقد هانت \* فمن كان صحتاجا الى اكمال شي اكسلفاد \* و من كان معتازا الى ايصال شي اوصلفاد \* واضفناه الى كل ما تجب اضافته \* فيحصل امنه و تذهب مخافته \* فاعرضوا اول شي عاينا سلاحكم \* حتى نكمله و نعمل مالحكم \* فاحضر كل منهم أهبته \* و عرض عليه عدته \* وطرحوه في ذلك الجمع النظيم \* فتراكم فكان كالطود العظيم \* كما فعل اول الرمان \* باعل مدينة سجستان \* فلما سلب تلك الاسود براتنهم و اندابهم بهذه الاساليب \* و خلب اولئک الكواسر الجواسر طئ مذاقيرهم و المخاليب \* و اوليج صارم فكوة الذكر في احشاء عقولهم والنزل \* وصارسماك سماء عزهم الراميح وقد نحرة سعد

الذابم اعزل \* امركل من عندة احد من التتار \* أن يقبض عبية و يوثقه بقيد الاسار \* ثم أمر نوفع تلك الاسلحة الى الزرد خانه \* وقد اشملُ قيائلُ التَّتَارِ بجمر البوار و اصعد الي العَيُّوق دخانه \* ففت ذلك من اعضادهم \* و بت من اكبادهم \* و قصر ظهورهم \* ر اشعل نارهم و اطفأ نورهم \* ثم ثلاثي خواطرهم بالمواعيد الكاذبه \* واستعطف قلوبهم بالاماني الخائبه \* و استصحبهم بالاقوال المموَّهة \* و الافعال المشوهة \* و حال بهم الحال \* و امر في الحال بالمسير و الترحال \* فيل أن السلطان بايزيد \* قال لذلك العنيد \* اني قد وقعت في مخالبك \* و اعلم اني غيرناج من معاطبك \* ر ادلك غيرمقيم \* في هذا الاقليم \* و لي اليك ثلاث نصائح \* هن بخير الدارين لوائم \* أولاهن لاتقتل رجال الاروام \* فافهم ردأ، الاسلام \* و انت اواي بنصرة الدين \* لانك تزعم انك من المسلمين \* و قد وليتُ اليوم امر الماس \* رصوت لبدن الكون بمنزلة الراس \* فان حصل لوفق الفافهم من تعدي يدك بسط و تكسير \* تكن فتدة في الارض و فساد كبير \* أنيتهن لاتقرك التنار \* بهذه الديار \* فافهم موادالفسق و الفساد فلاتهمل أموهم \* و لاتأمن مكوهم مخيرهم لايعدل شرهم \* و لاتذر على ارض الروم منهم ديارا \* فادك أن تذرهم يمارُها من قباللهم ذارا \* و يجروا من دموع رءاياها و دمائهم بحارا \* و هم على المسلمين و بلادهم اضر من النصاري \* و انت حين فَخَذَتُهُم عَدَى زعمت انهم اولاه اخوتک \* و بنواعمک و ذروا قراباتک \* و الاولى بجماعنك و ناسك أن تتبعك \* وبكل من أولاه اخيك ان يقول لك عم خُذفي معك \* فاعمل افكارك المصيبة في اخراجهم \* واذا ادخلتهم حبسا فلا تطامعهم في افراجهم \* دُالتَّهِن

لا تُدُد بد التخريب الى قلاع المسلمين و حصونهم \* و لا تُجْلِهم عن مواطن حركتهم و سكونهم \* فانها معاقل الدين \* و ملجاً الغزاة و المجاهدين \* و هذه امانة حملتكها \* و ولاية قلدتكها \* فتقبلهامنه باحسن قبول \* و حمل هذه الامانات ذلك الانسان الظلوم الجهول \* و استكترها على عقل ابن عتمان \* و وفي بها بقدر الطاقة و الامكان \*

# ذكر ارتفاء ذلك النمام \* بصواعق بلائه من ممالك الأروام

و سار فتار غبار \* اخذ عين الشمس صنه الانبهار \* و قار بحار النتار \* فكان البحر امدة الله بسبعة بحار \* فَمَر لايدخل قرية الا افسدها \* و لا ينزل على مدينة الا محاها و بدّدها \* و لا يمر على مكان الا دمرة \* و لا ينجذب عن ربقة طاعته جيد الأكسرة \* ولا يتمنع عليه شمراخ حصن شامنح الا هصرة \* فخلع على عثمان قرابلوك حين وصل الى ارزنجان \* و فرر في ولاياته و زادة بعض معان و مغان \* و رصاة بشمس الدين الذي ولاه قلعة كماخ \* و ان يكون كل مذهما للخرقوة و طباخ \*

### ذكر انصباب ذلك العداب ماء و نارا \* على ممالك الكرج و بلاد النصارى

ثم لم يزل يلجّب بذلك البحر الله \* حتى ارسى على بلاد الكرج \* و هم قوم يعبدون المسيم \* مُلكهم غير فسيم \* و لكنه مصون \* بواسطة قلاع و حصون \* مغائر و كهوف \* و جبال و جورف \* و قلال و حروف \* و كل من ذلك اعصى في المذال \* من نفص كريم سيم شيم الانذال \* و من مدنهم تفليس \* و كان اخذها ذلك

الابليم \* وطرارون و آب خاص \* وهي التحت بالاختصاص \* فتمنعت هذه الاماكن عايم \* ولم تسلم قيادها اليه \* فاقام يحاصرها \* وقعد بذاقرها و يبافرها \* فمن ذلك مغارة بابها في وسط جرف شاهق \* آمنة من الدوائق سالمة من التاواق \* وسقفها آمن من صواعق المجانق \* و ذيلها ارنع من ان يتشبث به علائق المسالق \* مدخلها اخفى من ليلة القدر \* و عدم التوصل اليها اجلي من القمر ليلة البدر \* فارلع بمحاه رتها \* والتزم بمضاجرتها \* و استعمل من فكرة مهندسة \* و جعل لا يقوس الأفكار والوسوسة \* ثم انتج رأية المتين \* وفكوة الرصين \* إن يرسل عليها عدابا من فوقها \* وإن يصطاد تلك الحمامة الصاعدة في الجو بارجلها من طوقها \* فامر أن يصنعوا له توابيت على هيئة الدبابات \* كانهن شياطين النساء للرجل فلابات \* و ارتقهن أ بالسلاسل الحكيمة \* و اوسقهن بالرجال ذوى الشكيمة \* و ادلاهن من تلك القلال \* واهواهن من شواهق الجبال \* فقدلين في الهواء \* تدلية مبرم القضاء ﴿ فملأن الذعائف ﴿ و ارجفي من الجبال و الرجال الرواتف \* و صار لسان حال تلك العقور و الشواهين ينادي كل من رآة \* الم تر الى الطير مسخوات في جو السماء ما يمسكهن الاالله \* فعين وازوا باب تلك المغارة \* كبتوهم بالنبال السحارة \* وكفوهم بالمكاحل الطيارة \* و هاوشوهم بانواع الاسلحه \* و ناوشوهم بالاوهاق و الكلاليب المفاظحة \* فلازالت الجوارح في الهواء مانات ويقبض \* ويقبل الىذلك الوكر حائمات عليه و لا يُعرض \* يُنقِّرنُ اسرةُ اهله بمناقير المناقيب \* وينشبن فيهم صحاليب الكلاليب \* و بَكُر الذاشزة تمانعهم على الولوج \* و تستعين في

مدافعتهم بمن ويها ص العلوج \* قام يذشب احد من اواللك الجوارج \* إن انشب في الباب كُلُوبُه الجارج \* ثم استقصد الفتر و استنهض الظفر \* و اعتمد على الله و من دبأبته الى الوكر طَّفر \* فاحتضنه ساءد المساعدة \* و اكتنفه عضد المعاضدة \* و قبض عايل رُسْعَه كَفُّ السلامة \* فنكصت النصارئ على عقبهم امامة \* و لم يزل وحدة مديدهم \* حتى قتل اوباشهم و مناديدهم \* ثم ادخل رفقته فيها \* و اخرجوا ما كان في حاسيها \* و اسم هذا الرجل لهراسب ستة احرف ليس فيها غير متحركين - اللم مضمومة - و الهاء ساكنة -و الراء مفتوحه - و الالف و السين و الباء ساكنة - و اجتماع ثلاث سواكن في الفارسي كثير \* و في القركي ايضا مرجود و لكفه عزيز غير غزير \* و ص جملة هذه القلاع قلعة شاهقه \* حروف ذاتها كحروف اسمها بمذاعتها فاطقه ٪ لا يعمل في فتحها لارتفاعها لعلُّ و لَيْت \* لان اسمها كما زعموا كلكور كيت ﴿ الى نَعالُ انظُر ارجع \* بمعنى انه لاينال الوافد عليها ﴿ سوي النظر البها \* ثلاثة اطرافها مبنية على قُلُل الأكام \* شمخَتْ على ما حواليَّها من الهضاب فهي على الاعلام اعلام \* وطريقها من الوجه الرابع و هو دقيق في سلوكه عَسْر \* ينتهي بعد انواع المشقة الى جُرُف مقطوع بينه ربين باب ذلك الحص جسر \* اذا ارتفع ذلك الجسر سُدَّت درَن الوصول الى الحصن العِيل \* و اعاذ كلَّ من لاذ بُقَلَته من بنيه فصيَّم إن يقال له معادُ بن جَبّل \* فلما اطلع على حقيقة امرها \* و انكشف له مستور خُيْرِها \* البي أن يرحل عنها \* الا أن يصل الى غرضه منها \* و لم يكن بالقرب منها مكان ينزل فيه \* و لا برِّلحمل ذلك البحر الطاغي و يحونه \* بل انما كان حواليها جروف

وهضاب \* عُضُونُ جبينها كانها وجه شوهاء فاشر عن زوج محت عقاب في عقاب \* فطمع منها في غير مطمع \* و نصب سُرادته بجيث كان منها بمرأي و مسمع \* و صار من عساكره السود الحوادر \* يتفاوبون حصارها ما بين وارد و صادر \* وهم يرفعون الجسر بالفهار \* فيأمنون وكائد القتال و الهصار \* لانه قد تقدم انه لم يكن حواليها مكان للقتال \* ولا مفحص قطاة يتمكن منه النضال \* فكابوا يرموفها بالنهار على بعد بسهام الاحداق \* ويرضون منها بنظرة من بعيد كقانع العشاق \* فاذا جُنّهم الليل \* شمورا الى جهة مُخيّمهم الذيل \* لانهم لم يمكنهم حواليها مبيت و لا مقيل \* فتضع النصارى الجسر و يرومون الى حاجاتهم ولا مقيل \* فلما لاح له منها امارات الحرمان \* و بان له أن امل السبيل \* فلما لاح له منها امارات الحرمان \* و بان له أن امل طنة من فتحها قدمان \* كما قلت \*

و اعظم شيئ في الوجود تمنَّعا \* نتاجُ مرام من عقيم رمان همم العزيمة على الرحيل \* و لكن خاف العار فطلب لهذه المسئلة الدليل والقعليل \*

ذكر سبب اخذة لهذا الحصن المنيع \* و بيان معانى ساجرى فى ذلك من صنع بديع \*

وكان في عسكرة شابان نديدان \* اسدان حديدان \* يتشابهان في النخلُق و النخلُق \* لم يكن بينهما في الرجولية و الشجاءة كثير فرق \* يتحاربان في كل وقت في ميدان المناقب لاحراز قصب السبق \* فكانا كفَّتي ميزان \* و في مضمارها فرسكي رهان \* فاتفق ان احدهما صادف علجا من الكُرى \* في الجُراة كالاسد و في الجثة كالبرج \* فذازله ثم قتله \* وقطع رأسة و الى تيمور حمله \*

فعنهم شانه \* و اعلى على الاقران مكانه \* فادُّرذلك في ذديد، \* فكا أنه تُطع حبلُ وربدة \* ثم افتكر في شي يصنعه \* يضع من نديدة و يرفعه \* وكان اسمه بيرمحمد و لقبه تَذْبُو \* فلم يو اكبرُ من مُواقبةً ذلك الجسرو لا اشهر \* فاعتمد على الله سبحانه وحده \* واستكمل ما له من أهبة و عُدَّة \* و رصد نجمه في بعض الليالي \* و لطا في مكان خالى \* ولا رال يترقب النجوم \* ريترصد عليهم طوالع الانقضاض و الهجوم \* و يشبر تلك الفتن بيديه و يذرع \* و يمشى تارة على بطنه و أخرئ على اربع \* الى ان طوح الضوء نقابه \* و سام الجو اهابه \* و رجع النصاري اليكسرهم \* و تعاونوا على رفع جسرهم \* طفّر بير محمد الى الجسر فقطع هداله \* و تابع عليهم من حُديَّته نباله \* و لم يُمكّنهم من رفعه \* و لا غير موضوعة عن وضعه \* فتراكموا عليه بالنبال و الاحجار \* و ارسلوا عليه من ذلك السماء المدرار \* ولا يرد عما هو بصدد ولا يلتفت الي حينه \* ويتلقى ما يصدر من مراسيم نبالهم و احجارهم بالقبول على رأسه وعينه \* و لم يزل على المكانحة و المفاضحة \* و المكاشحة و المكالحة \* حتى تعالى النهار \* وعض الكون من فعالم الملة التعجب واخذ عين المكان الانبهار \* و كان المحاصرون لها كفُّوا عن القتال و تيمور قد عزم كما ذكر على الترحال \* وكان سرادقه منصوبا بمكل عال \* فذاداه لسان الفتيح \* رخاطبه مذادي النجم \* شعو

لا تياسَى من مطلب \* قطع الوزئ اسبابهُ ان اغلقوا ابوامهم \* فالله يفتي بابهُ فقرا أي طل باب القلعة من بُعد كلَّ ناسا يتواثبون \* واشباح

طائفة يتكالبون و يتضاربون \* فقال لقبيله اي أولى النجدة والعون \* اني ارئ ما لا ترون \* فامعذوا معي النظر \* ثم اسرعوا نحو المعتكر \* رأتونى بعقيقة الخبر \* فاندفعوا يستشرفون لذلك خبرا \* و يستكشفون لسرائرة سترا \* و هم ما بين عاد من الذمر اعدى \* و جار من الاسد اجرى \* و كل منهم في عدوه و عداوته تأبُّطُ شُوًّا\* ولم يزالوا يتجارون على ذلك أرسالا و ثقرى \* كأنهم الشياطين نُهَّاض و رثاب و عُدَّاء و هلُم جراً \* حتى ادركت مقدمتهم بيو محمد \* وهو في غمرات المرت بذاره يتوقد \* وقد صار لسهامهم غرفها \* و كاد جوهرة ان يصير عرضا \* فلما رآهم من بعيد عاش \* و حصل له الانتعاش \* و زال عنه الارتعاش \* و تلاحقت به الصناديد \* فكفت عنه تلك الافسال الرعاديل \* وحين عجزوا عن رفع الجسر و ولوا الاعقاب \* عزموا ان يدخلوا العصن و بوصدوا الباب \* فالحلط بير صحمه معهم \* ودخل الحصلُّ و من ايصادة مذهم \* قدةولا بالسيوف \* ورضولا باحجار الحتوف \* ر هو يأبئ الاالمدافعة \* و يجتهد في مراجعة الممانعة \* لا يشعر بما يذاله من رضّ الحجر وجِراح الحديد \* كانه مثالة عراء الفناء في الغناء في التوحيد \* الى أن غشيتهم تلك الليوث \* و اندفقت عليهم بصواعق الغضب من سماء النجدة سيول الغيوث « نتشبثت اسود المذايا بثلابيبهم \* و خلصوا بير محمد مي مخاليبهم \* ثم قبضوا على النصارى \* و اخرجوا مالهم فياً و حريمهم سبايا و اولادهم آساري \* و حالموا الى تيمور بير محمد \* و اخبروه بما قصدة في ذلك و تعمَّد \* و تفقدوا ما به من جواح تدُّمي \* فاذا هي أدادية عشر جرحا كل منها يصُمي \* فشكرله فعله \*

و رعدة مراعيد جزله \* و احله المحل العزيز \* و جهزة الى تبريز \* و امر بعد الوصية به الامراء من النواب و الرؤساء \* أن يجمعوا علية كلَّ نظيس من الاطباء و خريّت من الاساء \* احيث ان يبذلوا في معالجته جهدهم \* و يستوعبوا في اساه كدَّهم \* و يستونوا في المعالجة قسمي العلم و العمل \* فاهتنلوا مراسيمة و عالجوه بما المعنهم و ازاحوا العلل \* فاندملت جروحه \* وبرئت احسن مما كانت قررحة \* فلما نصّل \* و الى تميور وصل \* جعله احد توده \* و رئيس طائفة من اجناده \* و قدمه على كتيرين بعد ان كان خلف \* و صيرة امير مائة مقدّم الف \*

تنمة ماجرى للكرج ﴿ مع تيمور شيخ العرج

وهذه القلعة والمغارة كانتا عيني قلاع الكرج \* و ناري أعلامهم و البواقي سرج \* فحين قلعت من وجوههم عيناهم \* ثيقنوا ان قد نزل بهم عناهم \* و إهاط بهم عزاهم \* فانحلّت قُواهم و انخرمت عراهم \* و قعدت بهم الحيلة و قامت عليهم القيامه \* و تجهّمت بهم الى جهنم الزّنانية و اسلمتهم السلامه \* و تعال تيمورُ بحصول الفلج \* و انثنى عزمه الى استخلاص ممالك الكرج \* و انبثت شياطينه فيها فهرَّه هوَّا \* و قدت ثوب حيوتهم قداً و جزئهم جزا \* و خاطت لهم الفان المنايا بالسلاح فارسقتهم شلاً و كفًا ودرزا \* و ثلا عليهم لسان الانتقام الم ترانا ارسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا \*

ذكرطلب الكرج الأمان الله واستشفاعهم الى ذلك الجان الجان الجان الجان الجان الجان الجان الجان الجان المراهيم حاكم شروان الم السنوركوا نقصيرهم الله ورقعوا خرقهم قبل

الانساع \* و وصلوا حبل حيوتهم فبل الانقطاع \* و استغاثوا الامان الامان \* و استعادوا في خلامهم بالشيخ ابراهيم حاكم شروان \* و القوا الى أيادي ثدبيرة الزمام \* و رضوا ان يكون لجماعتهم و ان كان على غير مأتم الامام \* وجعاوة خطيب ذلك الخطب \* و استحلوا ما تَثْمَرُ لهم سعايَّته من يابس و رَطْب \* و كان اذ ذا ك جيوش المصيف كجمع الكرج قد رأت \* و جنود الخريف و الشتاء كجيش قيمور قد إظلَّت \* و سلطان الأُجْرَد \* قد صقَل فرند المياه و جُرِّد \* و رفع من الاغصان الاعلام السلطانية \* و نصب مل فلك الجبال الصيوانات البلاريَّة \* و البس متن الغدير من نسيم نسيم الاصيل الدرع الداردية \* فكان ما في الكون من جوامد و نوام \* من جملة عساكر تيمور هام له او صحام \* قلت شعر \* و اذا اراد الله نصرة عبده \* كانت له اعداره انصارا و اذا اراد خلاصًم من هَلَكة \* اجرئ له من نارها الانهارا فترى العقول تقاصرت عن كنهه \* و ترى له في شوكه از ها ر ا فدخل الشيخ ابراهيم عليه \* وقبل الارض بين يديه \* وحياه بتحية الاكاسرة من الملوك \* ووقف في مقام اصغر مملوك \* ثم استأذن في الخطاب \* و استلطف في ردَّ الجواب \* فاذنَّ له فقال أن عموم شفقة مولانا الامير \* و حسن حَدَّو الله المسكين و الفقير \* و شمول عاطفته الكربمة و رحمته المذيفه \* حملت المملوك ملى عرض ماعي له على الاراء الشريفة \* و هو انه بحمد الله المرام حاصل \* والمراد علي وفق الاختيار متواصل \* وهيبة مولانا الامير في الشرق والغرب \* اغنته عن الاستعداد للضرب والحرب \* ثم أن العساكر المنصورة اكثر من أن

فعصى \* و فيهم من الأسرى و المرمق الحال ما فات عن الاهصا \* خصوصا جماعات التقار \* الذبن وألى سعدهم الأدبار \* و احاوا قومهم دار البوار \* قد افرّر بهم البرد \* و تردد نفس حظهم بين العكس و الطرد \* فإن استمرت الامور \* على هذا الدَّستور \* رَّق الجليلُ وهلك الرقيق \* ودقُّ العظيمُ وانطعن الدقيق \* و هذه البلاد بل وسائر الافاليم \* مُعالُ الا باصرك أن تُستيقم \* و أنَّ رؤساءهَا صن الفجُّوة و الفَّسُّقَه \* علموا صا لمولانا الامير على مملوكة من الحُنُو والشفقة \* فأواموا العلة المجاورة على المملوك \* و رجوا من الصدقات الشريفة ما يرجوه من الغذي الكريم التعقاج الصعلوك \* و مهما بوزت به المواسيم المطاعم \* تلقاه دالقبول كل من المملوك و هؤلاء الجماعه \* و قابلوا الاوامر الشريفة بالسمع و الطاعم \* و إن كان المقصود جمع مال \* فالمماوك يقوم مه على كل حال \* و افي للمملوك مال الا من صدقات مولانا الامير \* و ما قصد المملوك بذلك الا رقع الكلفة عن الجانبين و تيسير الاسر العسير \* و رعاية لحق الجوار \* عملا بقوله صلى الله عليه و سلم ما زال جبريل يوصيني بالجار \* و الرأي الشريف اطئ \* و احرى ان لا يخيب رجاء المملوك و اولى \* فاجابه الي سؤاله \* وظلب منه مالا عريضا سواء كان من مالهم او من ماله \* فقال الشيخ ابراهيم \* أنا به زعيم \* و أبلغ ذلك أأي خزانته اتم ابلاغ \* تم رحل و اكمل شتويته في قراءاغ \* و ذلك في سنة ست و ثمانمائة \*

## ذكر ثني عنانه \* الى اوطانه \* وقصدة بلادة \*

و لما زيذت ماشطة الكون عروس المكان \* و اقام مردن الجمادات قوام الزمان \* و تعليجب القرى الذامية \* و تبرجت مخدرات الدرى الساميه \* وشبَّت الجمرات \* و دبَّت العشرات \* تحرك الرحيل ذلك الانعني « و نفث طيهوام أموات الزمهوبر من أحياء عساكو، فاذا هي حيَّةُ تُسْعَىٰ \* فدق الكوس \* فجاوب صداه الرعد القاصف و لمعت مرايا الليوس \* فانعكس منها ايماض البرق الخاطف و عَرَضَ مُعِولُه في التروس \* فاحاط بالاطواد قوسٌ قزح \* وسيرخُيولَه في اللبوس وتجلت كتائب الكتبان بشُفوف الورد و الراحان حالمة في ذلك البر الملازج \* و مارت الجمال \_ فمَّرت الجبالُ مرَّ السحاب \* و سارت الرءال .. فصعد العذان من النقع الضباب \* و شرعت الذوابل \* فاذا رطب الاغصان متماثل \* و هُزهزت القواصل \* فانساب في القصيل مرهف الجداول \* و نَصْنَصَتْ ٱلسَّنَةُ الخناجرو النيارك فبرزت عذباتُ العذبات \* و نُشرت اعلام الكتارُب فانبشت اهاهيرُ الازاهير طي عقبات العقدات \* و على الجملة فان الرديع حاكي بدّروقه بوارقه \* و برعود، صواعقه \* و بخمائله و روابيه زرابيَّه و نمارته \* و بركامه قدّامه \* و بشقائقه آعلامه \* و باشجاره المزهرة خيامه \* و باغصانه رماحه \* و بعواصف امره و نهية رياحه \* بكتائبه السُّود كُنُّبه الخضر \*و بازهارة الزرق مزارته الزهر \* و بسيوله الجحانة مسير جعافله \* و باضطراب بحر فيالقه تمرَّجَ خمايله \* عند هبوب امائله \* و استمر بين ذلك العرار و الوند « قافلا بالبال الفارغ الى سموقند «

فسار و السرورُ نديمة \* و الحبورُ حريمة \* و الاشر معاقرة \* و النشاط مسامرة \* و بين التفريط و الافراط مواردة و مصادرة \* حتى قطع ولايات اذربيجان \* و في خدمته ملوك الاقاليم و ارباب التيجان \*

# ذكر نهوض ملوك الأطراف الأستقباله الله ووودها عليه مهنبة له العسن مآله الله

و لما تسامعت اقطار البلدان \* إنه قفل قاصدا الاوطان \* اقبلت اليه الماوك من اطوافها \* و الموازية من اكذافها \* وسارع الي استقباله المدارة و الجحاجيم \* و نبادر من ماوراء النهرو غيرها السراة و المراجيح \* و تطاير اليه من الاقاليم اساطينها \* و من الولايات و الثغور ملوكها و سلاطينها \* و من كان مرابطا في ثغر \* و مواظبا على اكيد امر \* ارسل نائبه او قاصده \* او حاجبه ار رائده \* يتباشرون بقدرم إقدامه \* ويهنئونه بما فتم عليه من هنده و عراقه و رومه و كُرْجه و شامه \* ويقدّمون التقادم و التحمولات \* يهيون الضيافات و الاقامات \* ثم اردفهم السادات والعلماد والمشائم و الكبراء \* و رؤساء الموابدة وسوابدة الروساء \* فجعل يسمت لكل واحد مدبهم سمنا \* و يأمرة فيخضع بالسمع و الطاعة إجلال و مُمَّت \* ريَّمَه له فيما وله قواعد و مباني فلا تري فيها عوجا و لا أمَّنا \* ثم جهز كلا منهم بما انتضاه رأيه و اجازه \* و وصل الى جيمون و قد أعدُّت له السُّفن و المراكب فجازه \* فخرج اهل المدينة للاستقبال \* و كل منهم منشوح البال ملتمم الحال \* فدخل سمرقند اوائل سنة سبع و ثمانمائه \* و معه من طوائف الامم الانفان و السبعون فرقة و اكثرهم قُدَّربة ومُرْجِنَّه \* ثم أَذْن لمن اختاره من العساكر فتفرقت \* و لطوائف جند ماوراء النهر فتمزَّقت \*

ذكر توزيعه التنار ارسالا \* شرقا و غربا يمينار شمالا \* فلما استقرت به الدار \* اخذ في نوزبع التقار \* فكانوا ذري عُدة و عدَّه \* و لَجْدة و هذه \* فحين سلبهم عَدَّتْهم \* كسر شوكتهم وشدتهم \* و لكن ابقى الله عدَّنهم \* فخاف لذلك نجدتهم \* فشنَّت جمعهم \* و اقوى من اجتماعهم رُنْعَهم \* نبذرهم في نيافٍ ر بطاح \* و وزعهم في قفار وضواح \* و بددهم في اشطار عذاء و براج \* و ندَّدهم في اتطار بكاء و نُواح \* فسدد بررُسهم امواه الثغور \* واوصد بظهورهم إبواب النحور \* فجهز طائفة إلى كالمغر \* و هو بين حدِّي الخطا و الهند احدُ التُّغَر \* و رجَّه فِرْقةٌ الى دُرَبْرة في وسط بُحَيْرة تدعى اسي كول \* و هو تغربين ممالك تيمور و المغول \* فصادفهم بعض السعد \* فانقطعوا عمن اضيقوا اليه كما ينقطع عما يضاف اليه بعد \* فانضموا منهزمين ولم يلووا \* واخذوا من صوب الشمال وخرجوا على الدشت الى ايدكو\* ثم اضاف سائرهم \* و قبائلهم و عشائرهم \* من كل حزين آماه \* الى ارغون شاة \* و جهزة بعزم و حزم \* الى تغور الدشت و حدود خوارزم \* و هذا كان هجيرة \* و ما بذي عليه اوامرة و أمورة \* فانه كان من الشياطين النقاله \* و في المكرو اللعب بالناس كدلة المعتماله \* كلما بذي فَعْرِقلعه \* او استواى في نحرمن نحور · المخالفين مل مبقعه \* انزل بها من العساكر \* من هو في اقصى جهات تقابلها من الحصون و الدساكر \* و نقل اليها من لها من الرجال \* أن كان في الشمال الى اليمين وأن كان في الجنوب

الى الشمال \* فانه لما استولى على ملك تبريز و ما والا \* استناب فيه ولده لصلبه اميرانشاه \* و امده من الجفتاى بطائفة غلاظ شداد \* منهم خدايداد اخوالله داد \* و نقل الى اطراف الخطا و تركستان \* طوائف من عسكو العراقين و الهند و خراسان \* و ولّى سماقة بن المنكربتي الذي اخذه من الشام \* نيابة مدينة سيرام \* و هي من سمرقند الى جهة السرق نحو من عشرة ايام \* و ولى يلبغا المجنون نيابة ينكى بلاس وراء سيرام بنحو اربعة ايام \* و هما كورتان نيابة ينكى بلاس وراء سيرام بنحو اربعة ايام \* و هما كانا اقل من مختصرتان \* وراء سيحون من معاملات تركستان \* و هما كانا اقل من ان يذكوا \* فضلا ان يصيرا حكاما و أموا \* و انما فعل ذلك \* لينتشر في اطراف الممالك \* ان عنده من رؤساء الشام \* جماعة من اعيان الاعلام \* و ان في ممالكه من الخدم \* رؤساء الامم حكام العرب و العجم \* الاعلام \* و ان في ممالكه من الخدم \* رؤساء الامم حكام العرب و العجم \*

### فصل

ثم اخذ يتققد ما حدَّ في غيبته \* من أمور بلاد و رعيته \* و يتعدم عن تضايا الممالك \* و يسلك لملوكها المسالك \* و يدبر مصالح الاطراف و التغور \* و الاكذاف و البحور \* و يراعي احوال الكبير و الصغير \* و يتعاطى صصلحة الغني و الفقير \* و يضع الاشياء في صحلها \* و زمام الوظائف و المذاصب في يد

#### اهلها \* ويبادر \* بما قال الشاعر \*

لله در انوشروان من رجل \* ماكان اعرَفَه بالوَغْد والسَّفَل نها هم الله در انوشروان من رجل \* ماكان اعرَفَه بالوَغْد والسَّفَل نهاهم ان يمسَّوا عنَده قلماً \* وان يذلَّ بنو الاحرار بالعمل و اخذ يربى السادات \* ويبجَّل العلم و اهله \* ويعلى الفضل و يعزَّ محلَّه \* ويقلع المفسد ويقَمع العارق \* ويخنَّ الزاني ويصلَّبُ السارق \* حتى استقامت في المارق \* ويخنَّ الزاني ويصلَّبُ السارق \* حتى استقامت في

زممه آمور السیاسه \* و تمَّت علی نُوزَة جندیز خان قواعد الرباسه \* ذکر ما ابنده ه صن منگراته \* و طبع بخاتمه خوانیم سیآته \* و وانی باستیفائه رائد و ناته \*

ثم شرع في تروبج حفيدة اي واد الواد اولوغ بيك ابن هاة رخ النبية \* النبي هو في يومنا هذا اعني سنة ارهين و ثمانه 'ئة حاكم سموقند من قبل ابية \* فامر اهل المدينة \* ان يشرعوا في الزينة \* و ان يُرفع عنهم الكُلُفُ و المظالم \* و يُعفي عن الطَّر وحات والمغارم \* ويُبسط لهم بساط الامان \* و يعامل الكبير و الصغير و الوفيع و الوضيع منهم بالفضل و الاحسان \* و ان لا يُشهر في ممالكه سيف \* ولا يَجري فيها ظلم ولا حيف \* و ان يخرجوا ربنتهم لي مكان فحو ميل من ضواحي سموقند \* يدعي كان كلُ (كان كول) هوارًة اذكي من المسك و مارًة احلي من القند \* كانه قطعة من ورض الجنان \* غفل عنها خارنها رضوان \* قلت شعر \*

رعى فيه غزال الآرك شيحا \* فصار البسك بعض دم العُوال ورواييج هوائه الطف من فسيم السحر \* ورواشيح مائه أعذب من ماء الحدوة صفاء بلا كدر \* و تغاربد طيورة الله في السماع من مناد الحدوة صفاء بلا كدر \* و تغاربد طيورة الله في السماع من مناد الدالي على الوثر \* قلت

بِماط زُمُرُدُ نَدِّرتْ عليه \* من الداقوت الوانُ الفُصوص و تيل شعر \*

كانَّ مدور الازهار فيه \* وردا في محاسنه تَنَفَّدُ صحاف معاسنه تَنَفَّدُ صحاف من لَجُيْن او عقيق \* و مُرجان و يافوت و عُسْجَدُ فَهَدَي صحاف مسكونتيتُ \* و هذي ضمنها تبرُ مُبدَّدُ اراد الروضُ يجلُوها عُلينا \* فصاغ لَهَا اكْفًا مَن رَبرَجَدُ

صباً ع القُوة الخيالية يتعلمُ خِلْطَ اصباع النقوش من تشاهير اراهيوه \* و مواشط عوائس الجمال تزبر عواتق الكمال من تحارير تصاديوه \* ملت

كأن رباء سيماً وقت هبة \* خضم بانواع العلي مرضع افسح من امل حويص طامع \* في جاه غني كريم نافع \* و انزة للابصار و البصائر \* من غض شباب زا لا زاهر \* ساعدة الدهر بوجه بسيط و ادب كامل و عمر طوبل و مال وافر \* و هواحد الاماكن المذكورة \* و المتنزهات التي هي بالدزاهة و الرفاهة في الدنيا مشهورة \* و مبدأ السعد الدي جهانُه بالنعم موقرة موفورة \* قلت شقائقه خدود ناضرات \* تحسّت من سواد المقاتين

عساكر تيمور مع انها البحر التلاطم فيه \* تضاهي بذي اسرائيل في قطرمن افطار التبه \* ثم اصر الملوك و السلاعلين \* وارباب التيجان من الاساطين \* أن يخرجوا اليه \* وينبتوا عليه \* و فوز لكل منهم في ذلك المرج مقاما \* و رتبه ميمنة و ميسوة و وراء ر اماما \* و امران يُظهر ما امكنه من تجمل و تحسين \* ويضرب ما له من خيام وقداب متكلعة بالواع النقوش و التزيين \* ثم رتب من دونهم من المبراء و الاعيان \* و رؤساء الامراء و الاعوان \* في ذلك الروض الاريض \* و المرج الطويل العريض \* فاخرج كل منهم ما حواة \* و كاثر نُظراء للنظروا ما قدمت بداه \* و فاخر ذوى الفخار منهم و باهي \* و استقصى في المداهاة و المفاخرة و تناهى \* منشروا مما طوت صحائف ايامهم \* على جمعهم إيَّاء سجلات آثامهم \* من طُرَفِ اطراف الاقاليم والامصار \* و تُحف جواهر المعادن و البحار \* و نفائس ذها ترنهبوا عليها النفوس و الهبوا الانفاس \* و عرائس اخائر سقوا عليها الكؤس و خرقوا الاكياس \* ما إنرى على

زهر تلك الروضة الخضراء بالانجم الزراهر \* و اسرى مَنظُر البهيم سرايا المسرَّات الى سرُّ السرائر \* فزاد حسن حديث ذلك المكل و فما \* و علا قدرُهُ بهجةً طي كل ارض و سما \* ثم امر بسرًادقاته فجعلت مركز تلك الدارة \* و نقطة دائرة تلك الافلاك المدارة \* و هي سورً محيط مضروب \* على ما له من خيام وقدابٍ منصوب \* له باب واسع \* يدخل فيه من دهليز شاسع \* الى ما به من معان و مغان \* و له قرنان شامخان \* تنكسر لهما الرؤس \* و تذهل عذه مشاهدتهما النفوس \* و لاجل هذين \* كان يلقب ذاالقرنين \* و نصبوا لة داخل هذا الجذاب \* ءُدُّ من الخيام و الاخبية و القباب \* ومن جملتها فُبَّةُ اعلاها و اسعلُها بالذهب مُزَركَش \* وظاهرها و باطنها بْلُبِّ الريش مُريَّش \* و اخرى كلها بالحرور صحبوكه \* و بانواع النقوش و الوان الاصباغ مبنية مشبوكه \* و أخرى من فرقها الى قدمها مكلَّلة باللالي الكبار \* التي لا يعلم قيمة أحدها الاعالم الاسوار \* و أخرى مرصعة بانواع الجواهر \* على صفائم الذهب مدهشة للابصار و البصائر \* و جعلوا لما بين ذلك سُقُفا من فضَّة و معارج عليها يظهرون \* و لبيوتهم ابوابا و سررا عليما يتكنُّون \* و بين ذلك الارواقُ المدقَّشة \* و رواقات الاخبية المزركشة \* و الفساطيط و الابنية المدهشة \* وفيها مراوح الخُيش \* الجالبات لبرد العيش \* والمذافع و المرافق \* و المفاتم و المغالق \* و اظهروا الذخائر الغرببه \* و ارخوا طي ذلك الستائر العجيبة \* ومن جملتها ستارة جوخ كان اخذها من خزانة السلطان بايزند \* قطعة واحدة عرضها فحو من عشرة اذرع بالذراع الجديد \* منقشة بانواع النقوش \* من صور الذباتات والبنيان والعروش \* و النكال الهوام و الطيور و الوحوش \* و اشخاص الشيوخ

والشبان \* والنساء والصبيان \* ونقوش الكتابة و عجائب البلدان \* والعررق اللاعبة و غرائب العيوان \* بالوان الاصباغ \* المبالغ في إحكامها واجادتها احسى بلاغ \* كأنَّ صورها متحركة تفاجيك \* و ثمارها الدانية لاتتطافها تُذاديك \* وهذه الستارة احد عجائب الدنيا \* وليس المستمع كالعرائي \* و نصبوا امامه سرادقاته بمقدار سوط فُرش الصيوان \* الذي بجتمع المباشرون فيه و ارباب الدوان \* وهوجتر عالى الدري \* شامنم في الهواء \* له نحو من اربعين أسطوانه \* وعواميد واسوأر شيدوا عليها اركانه و سدوًا بنيانه \* يتسلّق الفراشون الى اعلاء كالقردَة \* و تعادري طلى كأنهم مسترقوا السمع من الشياطين والمودة \* و يتعادري طلى كأنهم مسترقوا السمع من الشياطين والمودة \* و يتعادري طلى المناهون عمل الشياطين والمودة \* و يتعادري طلى المناهون المناهو

#### فصل

واخرج اهل المدينة ما عبوه \* من تجمّل وزينة مونصبوه \* تجاه تلک السرادقات على مد البصر \* و تأتّق كل واحد من اهل البلد بما وصلت اليه القُوى و القدر \* و اجتهد كل ذي حرفة بما يتعلق بحرفته \* و بالغ كل من ارباب الصنائع فيما يليق بصنعته \* حتى أنّ ناسج القصب اخرج فارسا مكمّل الاهبه \* و استقصى في اكمال هيئته حتى اظافيره و هدبه \* و استرفى دقائق ما يتعلق به من الألات \* كقّرسه و سيفه و سائر الاستعدادات \* كل ذاك به من القصب \* و رفع ذاك في مكانه من غير تعبّب و نصّب \* و صنع القطانون من القطن ميذنة رفيعه \* محكمة بديعه \* ذات و صنع القطانون من القطن ميذنة رفيعه \* محكمة بديعه \* ذات و منظر انيق \* ببياض جسم يصوعلى قد رسيفها فصارت بحسفها الحور \* و كمال قوام يعلو على القصور \* و نصبوها فصارت بحسفها

تستوقف النظارة \* و بعلو قامتها ترعد في ذلك المهمّة المارة \* حتى غدت عُلما للسيارة \* و طلى جوامع تلك الابنية منارة \* و كذلك اهل الحرف من الصواغين \* و الحدادين و الحقافين و القواسين \* و سائر الطوائف \* و ارباب الدلاعب و اللطائف \* و القواسين \* و سائر الطوائف \* و ارباب الدلاعب و اللطائف \* و لقد كانت سموقند مجمع الافاضل \* و محط رحال اهل الفضائل \* فرتبت كل طائفة ما اخرجة على حدة في مكانه \* الفضائل \* فرتبت كل طائفة ما اخرجة على حدة في مكانه \* و ضربت بين الناس بوقات الادواق \* و نينت الذيول و جياد و ضربت بين الناس بوقات الادواق \* و نينت الذيول و جياد الحثيول بافخر لباس \* و أطاق عنان الرخص و التمتع باذراع الحثيول بانخر لباس \* و أطاق عنان الرخص و التمتع باذراع كل محسب منهم مع محبوبة \* من غير ان يتعدى احد \* و الملاذ للناس \* فسارع كل طالب الى مطلوبة \* و اجتمع الملا على من يكون على ادني من يكون من الجند و اهل البلد \* او الجري تعد من شربف ما على وضيع ما \*

### **ئ**صل

ولما استنبت الامور على صراد تسويل قرينته \* و اخذت الارض زُخُرَفَهَا و ازَّيِنَت من جنده و اهل مدينته \* ترجَّه الى ذلك الموج على وقاره و سكينته \* و خرج على قومه في زينته \* ثم امر ان تجري يوانيت الصهداء \* على رَبُرجُن ذلك المرج الاحوى \* و سيّلها لكل ناظرو عام \* فسبح في تيارها كل خاص و عام \* فدارت في سماء تلك الارض للسرور انلاك \* و هبطت في أفقها بوحي اللذات من انلاك العلامة املاك \* فاصبحت تلك الاسود المخوادر \* و هي ظباء جواذر \* و تنزلوا من جحيم المنازله \* الى فعيم المنازله \* و تبدّلت تلك الغلاظة و الكثافه \* باللطافة والظوافه \* و الم بعوا بعد جورهم التجارزون \* و به علني ما قلقه التحارزون \* شعر الورئ سيف عدادا عدادا فلم يتشبّب مستغيث بمعتدى سوى قلسب صبّ ماده طرف احور و خَصْسر نحيل آدَّهُ رِدْفُ اغيسان

فره هار يصول سيف الا ان كان صارم لحظ و هو مع ذلك مكسور \* ولا يجول ذابلُ الا ان كان رمم قد و هو مع ذلك بالعذاق مهصور \* و صوت لا ترى الا عود المحرك او لحرق \* او فدحا يروّب او بروق \* او شاديا يغرد \* او شاربا يعرب \* او جاربة تسقي \* ارساقية تجري \* او خد و دو يعسن \* او ررد خد ينشق \* او كاس تغريرشف \* او غصن أو خد و العناق يقصف \* او ررد خُد ينشق \* او كاس تغريرشف \* او لسان حال خصر العناق يقصف \* او برد م بردة \*

#### المخمس

في ربيع الرمل الهاان وفي الطبي الشرود و و سرت بشري الصياللروض تذبي بالورود خرت الأنهار و الأغصان عالم المسجود و اجتمعنافي رياض حسنها يسبى الوجود خرت الأنهار و الأغصان عالم المسجود و المتعملة على المحدد المتعملة المتعمل

فالسحاب الصب فيها بالحشا امسى يجمود

ندر الدر علينا مده بلور العمام و فوق صحن سندسي فية مل ياقوت جام و ثغور من عقيق زابها حسن ابتسام و عيون من لجين ناظرات لا تنام و غصون الدوم حفقنا بانواع النقود

طيرها غذى عليها الدعلا عودا وطاره و شذاها ضاع فية المسلك لما منة غار و الصيا امسى عليلاني رباها حين ساره جنة الفردوس فيها وجة ادري حين فار

اصبحت جنات عدن تشتهى فيها الخلود

يالها من عشرة جاءت بانواع الهداء ليس فيها غير لدم و ارتشاف و اعتنا

و کوریس داارات و غناء و غنی ه لو رآها زاهد من راسها کان الله الله و کوریس در الم الم عند ها می زهد د الا الم حدود

قمنديمي عالم ني فالده ولايسوي الحزن و كاس عيش ينعمي في مزجها مرف الزمن الطلا و الماء والخضرة و الرجة الحسن و لا نظع في ذا عذولا الله خب كون في ذا عذولا الله خب كون في عشا لا تقل خل و دود

فحصل الامن و الدعه \* و الفراغة و السعه \* و رخص الاسعار \* و قضاء الارطار \* و اعتدال الزمان \* و عدل السلطان و صحة الابدان \* و صفاء الوقت \* و ذهاب المقت \* و حصول المطلوب \* و رصال المحدوب \* ع \* و عند التناهى يقتصر المتطارل

واتفق له في ذاك المرس من الابهة والعظموت \* والسطوة و المجبورت \* شي لم اظنه حصل لاحد من المخلفاء المتقدمين \* ولا يقع فيما بعد لاحد من المتأخرين \* وإن كان المامون فرش تحته ليلة عرسه حصير من الذهب \* و نثر على راسه اللؤ لو المنتخب \* و لم يلتفت اليه \* و لم يلتقط من ورائه و لا من بين يديه \* حتى قال \* قاتل الله أبا فراس كأنه كان حاضرا حيث قال \*

كان صغرى وكبرى من فواقعها \* حصباء درعلى ارض من الذهب لكن تيمور كان في عوسه ذاك بنات الملوك وصائف \* و بنوها عبيدا كل منهم في مقام العبودية واقف \* و اجتمع عند \* قُصاد الملك الناصر فرج من مصرو الشام \* و معهم الحمولات و التقادم و من جملته الزرافي و النعام \* و رسل الخطا و الهند \* و العراق و الدشت و السند \* و بريد الفوزج و من سواهم \* و فُصاد كل الاقاليم اقصاهم و ادناهم \* و من كل صخالف و موانق \* و معاد و مصادق \* فاخر الجميع حتى شاهدوا عظمته \* و عاينوا جبروته في ذلك

العرس و أبهته \* فباشر ذلك على تلك الحال \* النخاف النكال و أبهته \* فباشر ذلك على تلت شعر \*

قرير العين لا يرجو الها \* خلي البال لا يخشى معادا يتناول المحرمات و يبيحها \* ويررج عنده مستهجنها و قبيحها \* مهما امربه جماعته في ذلك امتتلوه \* يتباهون في كل قبيم عملوه \* ولا يتناهون عن منكر فعلوه \* قلت شعر \*

تبدُّلُ من سفك وهتك جريمة \* احل بها ما حرمته الشرائع وجعل يدعو الملوك والامراء \* و سلاطين الافاق و الكبراء \* و قواد التوامين \* و زعماء الجيوش و المقدمين \* و يسقيهم الكاسات بيده\* و يَحلُّ كلا منهم محل اخيه و ولده \* و يخلع عليهم الخلع السنيه \* و يجزل لهم المواهب و العطية \* ويُجلس كُلُّا منهم بحسبه ذات اليمين \* و اما ذاتُ الشمال فانها للنساء و الخواتين \* فان النساء لايستترك من الرجال \* خصوصا في مجلس الاجتماع و الاحتفال \* و استمرَّ في ذلك بين جُنَّك و قانون \* وعود وارغَنُون \* و نامي مُرْقِصِ مطرب \* وشاد مُعجب مُغرب \* وساق فاني ودهر مُوات و هويُّ مُتَّبع \* و امر مستمع \* وشمس تدور \* على المجوم و بدور \* وكاسِ أُملاً وكيس يفرُّغ \* و امريمضي واملٍ يبلُغ \* حلَّى استخفه الطرب و البطر و استقره النشاط و الاشر \* فضبع الي من استعضده \* و مد للنهوض اليه يده \* فتعاضدوا لمعاونته \* و تعاونوا طي معاضدته \* وحين استوى قالصا \* تهادى بينهم بشيبته و عرجته راقصا \* قلت

و من عجمب الدنيا اشل مصفق \* وابكم قوال و اعرج راقص فنثر عليه العلوك و الكبراء \* ونساء السلاطين و الامراء \* الجواهر و الالي \* والفضة والذهب وكل نفيس غالي \* ولم يزل طك فلك حتى استوفى من اللهو حصته \* و دخل العروس منصته \* و انقضت تلك الامنيه \* و تفوت هاتيك الجمعيه \* شعر \* ما كان ذاك العيش الاسكوة \* لذاتها رحلت وحل خمارها فصل

و لمابلغ من دنياة المرام \* و النهى ليلة الى الكمال و النمام \* وعرج فيما يرومه الى ما عرج \* و صعد في سلم ارتقائه الى اعلى الدرج \* و قارب بدر عمرة الافول \* و همس حيوته ان تزول \* رهقه الزمان بسهم اصماة فما امهله و فادى بلسان فصيح \* فرغ العروس يا بيت

الاحماء لو سمع لكان يصيم \* قلت شعر

و ما الدهر الا سلم فبقدر ما \* يكون صعود المرا فيه هبوطه وهيهات ما فيه نزول وانما \* شروط الذي يرقى اليه سقوطه ومن صاراطئ كان اوفئ تهشما \* وفاء بما قامت عليه شروطه فافاق من سكوة \* و عاد الى عسكوة \* و ارعوى و ما ارعوى \* و علم انه اضل قومه و ما هدى \* و رأى انه قد فرط في امر الرياسة \* وحط من جانب الايالة و السياسة \* و انه سام الملك خسفا \* و سائس السلطنة وجد عليه مائة طريق في التقصير و الفا \* فاخذ و سائس السلطنة وجد عليه مائة طريق عي التقصير و الفا \* فاخذ يتدارك ما كان فرط \* و يطلب التفصى عما فيه تورط \*

ذكر بعض حوادث مله متقدمة لمتعلقات ذلك العابث وكان تيمور قد رأي في الهند جامعا \* للبصيرة مرتعا و للبصر رايعا \* عرشه في حسن بنائه و نقشه \* من الرخام الابيض كيساط فرشه \* فاعجبه شكله \* و اراد ان يبذي له في سمرقند مثله \* ففرز لذلك مكانا في فرز \* ورسم ان يبذي له جامع

طي ذلك الطرز \* وإن يقطع له احجار من المرسر الصلد \* و فرض أمره الي رجل يقال له محمد جلد \* احد اعراده و مباشري ديوانه \* فاجنهد في بنيانه \* ونشييد اركانه \* و استقصى جهده في تحسينه \* من ناسيسه و نركيبه و نرتيبه و نزيينه \* و اعلى له اربع سياذس \* و باهي فيه ايمة البنائين و الاستاذبي \* وظن اك لو كان على، ذلك احد غيرة \* لما اقدر أن يصنع صنعه ويسير سيرة \* و أن تيمور سيشكر له صنيعه \* و ينزله عنده بذلك منزلة رنيعه \* فلما آب من سفرته \* و تفقد ما حدث في غيبته \* ترجه الي الجامع لينظر اليه \* فبمجرد ما رقع نظره عليه \* امر بمحمد جلد فالقوه على وجهه و ربطوا رجليه \* و لا رالوا ليجرونه \* و على وجهه يسحبونه \* حتى بضعوة على تلك الحال \* واستولى ما له من اهل و وله و مال \* و اسباب ذلك متعددة ومعظمها ان الملكة الكبرى \* اصرأة تيمور العظمى \* امرت ببذاء مدرسه \* و اتفق المعمارية راهل الهذدسة \* إن تكون في مواضع \* • قابلة لبغاء هذا الجامع \* فشيدوا اركانها \* و شددوا بنيانها \* وعَلَوا على الجامع طباقها وحيطانها \* فكالت ارسم منه تمكينا \* و اشمخ منه عرنينا \* و تيمور كان نمري الطبع \* اسدى الوضع \* ما تكبر عليه رأس الا شدخه \* و لا تجبر عليه ظهر الا فضخه \* و كذلك كلما أضيف اليه \* او عول في النسبة عليه \* فلما رأى قامة تلك المدرسة طالت \* وطي قد جامعه الحبير ترفعت واستطالت \* نغل مدرة غيظا واشتعل \* وفعل مع مباشر ذلك ما فعل \* فلم يصادفه فيما امُّله سعد \* وهذه الحكاية متقدمة لما ذكرة بعد \*

نكتة \* كان هذا الجامع كصاحبه \* احاطت اوزار الاحجار البجوانبه \* و تتاقلت على غواريه و مذاكبه \* و دُقت عنُقُ طافته عن حملها و رَفَّت \* و تلا لسان سقفه اذا السماء انشقت؛ و مها امكن تيمور الاستغال بهدمه ثم احكامه « و نقضُ بنائه و استيفاء أبرامه « فطوى ثوب عمارته على عرف \* و استبقى خشب إخشبه على وهذه و كسوة \* لكن امر خاصَّله و ذريه \* ان يجتمعوا فيه \* و استمر ذلك في حيوته \* وبعد وفاته \* فكان اذا اجتمع الناس فيه للصلود \* يرتقبون من تلك الحجارة ما يهبط من خشية الله \* ر مار ملك الجمال في تلك المحلم \* يتلو و إذ نتقذا الجبل فوقهم كائم ظُلَّه \* ففي بعض الاحيان \* وقد غص بالناس ذلك المكان \* واخذ كل منهم حذره \* سقط من حجارته من اءلاه شذرة \* ففرَّ كُلُّ من كان جاثما \* وانفضُّوا الى الابواب وتركوا الامام قائما \* وكان من جملتهم الله داد \* احد الاكفاء و الانداد \* فما اطلعوا على حقيقة الخبر \* تراجعوا و زال عنهم الخُور \* فلما قضوا الفرض \* و انتشروا في الارض \* قال لي الله داد \* وكان من الدهاة ذري الكياد \* والاذكياء النَّقَّاد \* له حوالي كعبة المخاني مائة شوط و الف طوف. ينبغي أن يُلقَّبُ هذا الجامعُ بمسحد العرام و الصلوة فيه بصلوة المخوف \* وقال لي الله داد \* وقد فهم معذي هذا الانشاد \* وينبغى ان يُنشَد \* في شان هذا المعبد \* ويكون رقم طرازه \* و نقش صدرة و مجازة \* قول الشاعو \*

سمعتک تبنی مسجدا من جدایة \* و انت بحمد الله غیر موفق كمطعمة الایتام من كد فرجها \* لک الوبل لا تزني و لا تتصدقي

و لما كان تيمور ببلاد الروم يصول \* كان استخلاص ممالك الشرق في فكوه يجول \* وقد ذكر انه ارسل الى الله داد \* يستوصفه اوضاء تلك البلاد \* لما إنكشفت له الموالها \* و تبيذت له قراها و مضافاتها و اعمالها \* حتى شاهدتها عين بصيرته \* واستقرت كيفيتها في سرِّ سريرته \* جبَّز لالك النواحي \* رؤسٌ هانيك الضواحي \* و من جملتهم بيردي بيك و تنكري بيردي و سعادات \* و الياس خواجه و دولة تبمور مع زيادات \* و اضاف اليهم طوائف ص الاجناد \* و رسم ان يتوجه كلُّهم الى الله داد \* و ان يُجَهِّز الله داد امرة \* و يتوجَّهوا فيبنوا تلعةً تدعى باش خمرة و هي عن اشباره نحوُ من عشرة إيام \* و من متعلقات المغل الطغام \* و كانت امررها اضطربت \* و لكونها متذازعة بين مملكتين خردت \* فتوجهوا الى تلك الدارة \* بالعساكر الجرارة \* و اشتغلوا مل غير عادتهم بالعمارة \* و كان توجه هذه الفئه \* في اواخر سنة ست و اوائل سنة سبع و ثمانمائه \* و قصد بذاك ان يكون لهم معقلا \* وعند توجهم الى الخطأ و إيابهم ملجاً و موثلًا \* فلما احكموا اساسها و صنفوا انواع بيوثها و اجناسها \* و وضعوا من حجار الاساسات اقدامها \* و رفعوا على أعلم الاسوار أعلامها \* أرسل اليهم مرسوما أنهم يرجدُون آمرها \* ربتناسون ذكرها \* ويأمرهم فيه بالرجوع \* و الاشتغال بتفليق البلاد بالزروع \* بحيث أن فقهاء الدرس والدياس من أهل القرئ و الامصار \* و المشتغلين بفقه المزارعة و المساقاة من فلاحي الانجاد و الاغوار \* و اهل الرز داقات و الاكارة \* من حدرد سمرقند الى اشبارة \* يدركون مسائل المعاملة و المبايعة \*

و يكررون البعث قولا و عملا في درس المساقاة و المزارعة \* و يوكن في جماعتهم أن بقيم كل منهم في الزرع صلاحة \* و أن اضطر احدهم أن يترك صلوتة فالحدر أن يترك فلاحة \* و رام بذلك أن يكون لهم في سفرهم عتادا \* أن نقص لهم في الدرب قضيم و حصيم زادا \* فتركوا العمارة \* و قصد كل من الامراء ديارة و اشتغلوا باستخراج البقر و البذار \* و اجتهدوا في احياء جميع الموات كما رسم و اشار \* فما فرغوا من ذلك الا و قد طوى المصيف بساطة \* و نشر رائد الخريف على العالم و الماطة \*

### ذكر عزمه كما كان على الخطا \* و مجيئه سكرة الموت بالحق و كشف عنه الغطا \* ثم انتقاله من سفرة \* الى سقرة \*

فاما افاق \* اخذ فيما كان عليه من التوجه الى الافاق \* وقصد المحواهي و الاطراف \* و استخلاص الممالک و الاكذاف \* و صرف عذان الذهاب \* فحو الخطا على عادته و كان ذلك عين الصواب \* فارسل الى امم عساكره ان يستوفزوا \* ويأخذوا أهبة اربع سنين او اكتر و ينتجهزوا \* فلبنت كل اُمة دعوة رسولها \* و سنفت باقراط مواسيمه آذان قبولها \* و حمل كل اسد جوزاء عقادة \* و امتطى جدي بغيه \* و عند كل ثورسنبلة زاده \* و دُلوً سقيه \* و دبّ كل عقرب منهم دبيب السرطان \* وانسابوا انسياب المحوت في بحار العدوان \* مجاونين مظالم العباد بلا كيل و لا ميزان \* فابرد هلال القوس سهم درده بمرسومه الى كل صماخ \* فليستعد يغير ان جند الشفاء على عالم الكون و الفساد اذاخ \* فليستعد

له الكفاة \* وليحذره العراة والحُفاة \* ولا يكتفوا في كفَّه بكافاته فما كل كاف له كفوا \* لانه في هذه المرة آية من آيات الله فلا تنخدنوا آيات الله هُزُوا \* و أنَّ قصدَه بقدومه تبريدُ الانفاس \* وتشييط الانوف و الأذان و اسقاطً الاكارع و قلع الراس \* و ال فصل النحريف رائد جنودة \* وقائد بذوده \* و نموذج طلعته \* و مرأى عين غُلَّته \* وعنوانَّ مكانَّبَته \* و مقدمة كتيبته \* ثم زمجر بعواصف رياحه الباردة \* و خيَّم على العالم ابخيام غيومه الصادرة و الواردة \* فارتعدت الفرائص من زأيزة \* و لاذ كلُّ من الحشوات بقعر جهنمه خوفا من زمهريوه \* و خُمدت النيران و جُمدت الغُدران \* و ارتجفت الارراق ساقطة من الاغصان \* و خرَّت على وجهها الانهار \* جارية من الانجاد الى الاغوار \* و تَخَيَّسَت الاسود في الحياسها \* و تكنُّستِ الظباء في كذاسها \* و تعوَّد الكون من آفته \* و اصفرَّ وجه المكان من صححافته \* و إغبرَّتْ خُدودٌ الرباض \* و ذُبكَّت قدودُ الغياف \* و راح ما كان بها من المضرة والارتيام \* و اصبح نباتُ الارض هشيما تذررة الرياح \* فاستُسمَرُ تيمور لفظات هذة النسمات \* و استبرد نفثات هذه النفحات \* و امر باعداد لبوس القباب \* و إستعداد بركستوانات الجباب \* و اتخذ لصفاح الجَمَّد و سهام الدُّرد \* من المبطنات الدَّرق و من الفراء الَّزَرد \* ثم ضاعف لملاقاة الشناء مضاعفات اللباس \* و افرغها على قامة عزمه الثاقب و امدها من كافات كفايته بأثراس \* ولم يلتفت الى كلام و ملام \* و استكفى من الشتاء ما لبسم و اعده من كل كاف و لام \* و قال لعسكوه لا تكترثوا باسر الشتاء فانما هو برد و سلام \* و حين اجتمعت عساكرد \* و

التأمت آمورة و اوامرة \* امر ان يُصنع له خمس مائة عَجّله \* و تُضبّب بالحديد ليحمل عليها تُقله \* فبادر الشتاء خروجه بالدخول \* و اورد بانقطاع جراية عُمُرة من ديوان الفناء الوصول \* فبرز في شهر رجب \* و قد اهبم البرد عجبا و الى عجب \* و سار لا يرق لمرق \* و لا يرق لجسد من البرد محتوق \* فوصل في سياحته الى سيحون و قد تجمد \* و بذى عليه وائق النسيم سياحته الى سيحون و قد تجمد \* و بذى عليه وائق النسيم الصّرح الممرد \* قلت قديما شعو

مى البحر قد عاينت جسرا مندد \* بناه آله العرش صرحا مُنرَّدا بكيت فخلت الدمع في جُنَباته \* رقيق رحيق في زُجاج تجمُّدا فعبرة ومر \* و مضى على ذلك و استبر \* و تمادى على لجاجه و اصر \* فَدُمُّو السَّدَاء عليه بالدمار \* وانحط عليه من الجوانب بكل إعصار فيه نار \* وحطم جيشه بكل نكباء صوصر \* و ضرب اثبات عسكره بصَّوَّ طوَّل فيها و ما قضَّر \* وهو بذلك الجمع الكثيريسير \* لا يحلُّ لاسير ولا يجبُّروهن كسير\* يسابق البُّرْد بُبُرْده \* و يجارى اجردة بجردة ومُودة \* فجال فيهم الشاء بحراجف عواصفه وبتَّ فيهم حواصِب قواصفه \* وإقام عليهم ناأحات صبابرة \* وحكم فيهم زعازَع صفابره \* و حلَّ بناديه \* و طفق يُذاديه \* مهلا يا مشوم \* ورويد إليها الظلوم الغَشوم \* فالي متى تُحرُق القلوبَ بغارک \* ونلهب الاكباد بارامك و أرارك \* فان كنت احدً نَفْسَيْ جِهِدْم فادي انا ثاني النَّفسين \* و نَحن نَحْسان اتَدْرَنا في استيصال البلاد والعباد فانحسّ بقرآن النحسين \* وإن كدتُ بردت النفوسُ و بَرَّدْتُ الانفاس فنفعات زمهريري منك ابرد \* اوكان في جرائدك من جرد المسلمين بالعذاب فاصماهم و اصمهم

ففي ايامي بعون الله ما هو اصمُّ واجرد \* فوالله لا حابيتُك \* فخذُ ما آتينک \* روالله لا ليحميک يا شيخ من بود ريب المنون \* لواء بُم جُمْرٍ صحِمرة و لا واهمَ لهيبٍ في كافون \* ثم كال عليه ص حواصل الناوج ما يقطع الحديد ويفُكُ الزرد \* و انزل عليه و على عساكرة ص سماء الزمهرير من جبال فيها من برد \* و ارسل عقيبها زرامع سوافيه فخشتها في آن\نهم و مأقيهم \* و دَسَّنْها في خياشيمهم فاستقبلت بها نزع ارواحهم الى تراقيهم \* وجَعلَتْ تاك الربيمُ العقيم \* ما تذر من شي اتت عليه الاجعلُّمُ كالرميم \* و اصبحت مشارق الارض و مغاربها من الدّلوج المُنقَضَّة \* كَا نَهَا بِرَّ عَرَصَاتَ القيامة أو الحَرُّر صاغه الله من فضَّه \* فكانت أذا بزغت الصَّفْعادُ ولمع الصقيع تراأى شيَّ عجب \* سماء من فيروزج وارضّ من بلُّور صلائم ما بينهما شذوّر الدهب \* فاذا هبتّ فيما بين ذلك و العياذ بالله نسمة ربيح \* طن فسمة ذي روح \* اخمدَتْ نَفْسُه \* و جمَّدته و فرسه \* وكذلك الجمَّل والجَمَّال \* حتى انت على كل مُرمِّق الحال \* و انتهى الشان الى ان طابت الغار وردا \* و صارت لواردها سلاما و بردا \* و إما الشمس فانها ارتجفت \* و جمدت عينها من الدرد و نشفَّت \* و صارت كما قيل يوم تودُّ الشمسَ من بردة \* لو جَرَّت النارُ الى فُرْمها وكان الرجل اذا تنقس جمدت انفاسه على سِباله و لحياته \* فيصير كأنه فرء ون رمع لحيته بحليته \* و إن لفظ من فيه نُخامة عاقده \* لا تصل الى الارض مع ما فيها من الحرارة الا و هي بذدقة جامده \* فانكشف سقرالحيوة عنهم \* و انشد لسان حال كل منهم \* شعر فيا ربِ إنَّ البردُ اصبيح كالحا \* و اذت بجالي عالم لا تعلم

فان كنت يوما مُدخلى في جهذم \* فغي منل هذا اليوم طابت جهدًم فهلك من عسكرة الجم الغفير \* و انى الشداء طلى كبير منهم و صغير \* و شاط منهم انوف و آذان و سقط \* و انحل عقد نظامهم و انفرط \* ولارال الشناء يهرب و يحب عليهم ويحاو احاوا \* حتى اغرقهم فيها و هم عاجزون حيارى \* و نودي عليهم مما خطيا تهم أغرقوا فا دخلوا نارا \* فلم يجدوا لهم من درن الله انصارا و هو مع ذلك لا يلتقت الى من من « ولا يتأسّف طلى ما فات \*

ذكر مرسوم ارسله الى الله داد \* بت منه الاكباد \* وفت القلوب و الامضاد \* وزاد ما خيله فيه من هموم بانكاد \*

و كان تيمور حين صخرجه من سموند ارسل الى الله داد باشباره \* مرسوما اذهب نيه قراره \* و نفر طائر نومه عن وكراجفانه و اطاره \* و قبيم من نحواة بالاشاره \* انه طالب دماره \* و موتم الادة و صخرب دباره \* شد عليه فيه المضائق \* و سد في رجهه الطرق و الطرائق \* و اقترح عليه فيه بامور \* يسهل عندها قطح الجبال و نقل الصخور \* و يعذُب عند ادناها شرب البحور \* من الحبال و نقل الصخور \* و يعذُب عند ادناها شرب البحور \* من الحبال و نقل الصخور \* و يعذُب عند درن غده \* خضيما الله الله يهوم قدومه درن غده \* خضيما ياكله ليله \* و قضيما يطعمه خيله \* و من عرض ذلك مائة حمل ياكله ليله \* و قضيما يطعمه خيله \* و من عرض ذلك مائة حمل حينا خاصه \* و هو صخصوص به لليلة واحدة خاصه \* و أنه صع عساكرة الجرارة \* لا يبيت سوى ليلة واحدة باشباره \* الى غير ض ذلك \* فلما اطلع إلله داد على هذا الكتاب \* و فهم ما تضمنه فحوى هذا الخطاب \* علم انه قد حل به العذاب فسكت وعيه \* و بذل

سعية \* و اخذ في اعداد الطحين \* و اجتهد في ادارة الطواحين \* وكانت الطواحين اوقف من حال اديب \* في هذا الزمن العجيب \* ومجاري مياهها ايبس من كف شحيم \* كَلَّفُ زمن القعط ثذرية الدقيق في الربيم \* و دماءُ الانهار في صجاري عورق الجبال ناضبه \* و دموع العيون في آماق الغروب غارمه \* فبذل ما كان اعدُّه \* لكل ناءُبة و شدُّه \* و اهان نفائس الاموال \* و استمعان طي اجراء الماء بالمال \* و استغاث باولى النجدة من الرجال \* و استمد المدد \* من كل عد و تُمد \* و استنهض آراء المنفقين من الاصحاب \* و استدفع بهم ما نزل به من مخلب للبلا ات و ناب \* و قرع لفتم ما رأبم عليه مما لا طاقة له به كل بال \* فاستجابوا دعاءه \* و اجابوا صداه و نداءه \* و تأوهوا لمضَّضه \* و استطبوًّا لمرَضَّه \* و جمعوا من العملة و الفعلة الأسود و السراحين \* فعملوا في سوق الانهار من الاعمال ما يديرُ الطواحدي \* و جعلوا يعاندون البَرْد \* و يقطعون في طويق الماء الجُمه \* فكانوا كالضارب في حديد بارد \* ر الكابد بتزويق رعظه تليين قلب الجاحد \* حتى سهلت حزرنه \* و رقُّ لمكابدتهم فدمعت عيُّونه \* و صاروا لا يقطعون ص الجليد \* مقدار ذراع بالحديد \* الا و نهُبُ نُسيمة يا بسه \* مل ثلك الوجود العابسة \* فاذا هبُّ باردُ النسيم \* قابله الماء بوجه بسيم \* فيبرد قلبه عن نارهم \* و يصرك لبَّه عن أوارهم \* فيجمل ما فوق ذلك \* فتضيق عليهم المسالك \* فيرجعون القهقري \* و يمشون كالحبالي الى ورا \* و الله داد مع ذلك يبدل الاموال \* و يذادى مستغيثًا يا للماء يا للرجال \* قلت

فكان كل منهم كالحمار \* يخرج ما امكنة بالمدار

يوقف ـــ ما الـماء لاجرائه \* و كلما ارقفه البرد دار الى ان وقع الاتقاق بين الرفاق \* إن هذه مسئلة تكليف ما لأيطاق \* و حين تبين له امرهم \* و تعينى عندة عنرهم \* قارنه الحَظُّ الحالك \* و تيقن أنه لا صحالة هالك \* وأنه قد وقع في البلاء العريض الطوبل \* و أن مخدرمه ما طلب منه في ذلك المُعَزِّر الدقيق الا لاصر جليل \* و كان بلغه ما وهاه به اضداده \* و نقل الى تيمور عنه إعداوة و حسَّادة \* و علم إن خاطرة تغيَّر عليه \* و فعَّلُه مع مُحمَّد جلد مُشَّيد جامعه قد مُقلَ اليه \* وكيف قتله شرُّ قتله \* ونهب امواله و اسر ارلاده و اهله \* و كان متوقعا من تيمور \* اضعاف هذه الشرور \* لا يقر له قرار \* و لا يسكن له ليل و لا نهار \* و قد غسل من الحيوة بده \* و ودَّع حيوته و اهله و ماله و واده \* و قد قُرب شهُو الصيام \* و صار بينه و بين تيمور نحو من عشرة ايام \* وقد انقطعت الدروب \* وضعف الطالب والمطلوب \* مفرد \* اذا تضايق امر فانتظر فرجا \* فاضيق الامرادناه الي الفرى

# ذكر سبب انكسار ذلك الجمار وانتقاله الى دار البوار الموار الموار في الدرك الاسفل من النار \*

و جعل تيمور يواصل التسيار \* حتى وصل كُورة تُدُعى انزار \* و لما كان بظاهرة من البرد آمنا \* اراد ان يُصنع له منا يرد البردة عنه باطنا \* فامران يستقطر له من عرق الخمر المعمول فيها الادوية الحارة \* و المفاوية و البهارات الفافعة غير الضارة \* و ابى الله ان تخرج تلك الروح النجسه \* الا طلى صفات ما اخترعه من الظلم و اسسه \* فجعل يتفاول من ذلك العرق \* و يتفوق افاويقه من غير فرق \* لايسأل اخبار عمكرة و انباءهم \* و لا يعبأنهم و لا يسمع دُعاءهم \* حتى

سقته يد المنية كاس و سُقُوا ماءا حميما فقطع إمعادهم \* فانهام يزل للقضاء معاندا \* و للزمان مجاهدا \* و لنعم الله تعالى جاحدا \* و لا شك انه جاء ناقصا و تحمل مظالم فراح زائدا \* فاتَر ذلك العراقُ في إمعائه و كبده \* فترتَّعَ بنيان جسمه و رنغ اركان جسده \* فطلب الاطباء \* و عرض عليهم هذا الداء \* فعالجوه في ذلك البرد \* بان وضعوا طئ بطنه وجبينه الجُمْد فانقطع ثلاث ليال \* و عكم احمال الانتقال \* الى دار الخزي و الدكال \* و تفتَّت كبده \* و لم ينفعه مائه و ولده \* و ماريتقياً دما \* وياكل يديه حسرة و ندما \* مفود \*

و اذا المنية انشبت اظفارها \* الفيتُ كلُّ تميمة لا تنفع رجرَّعه ساقى المذية امرَّ كاس \* و آمن حينئذ بما كان جاحد، فلم ينفعه ايمانه لما رأى الباس \* فاستغاث فلم يوجد له مغيث \* و نودى عليه أخرجي ايتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث \* أخرجي ذميمه \* ظالمة اثيمه \* رابشري بحميم و غساق \* و صحاررة الفساق \* فلو تراه و هو يغط غطيط البكر المخذوق \* ر يخمد لونه و يزبد شدقاه كالبعير المشذوق \* و لو ترى ملائكة العذاب وقد اظبروا استبشارهم \* واختوا على الظالمين ليخربوا ديارهم و يطفئوا نارهم و يهدموا منارهم \* و لو نرى اذ يتوقى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم و ادبارهم \* و لو ترى نساءة و حاشيته و هم حواليه يجأرون \* و اعوانه و جنده و قد ضل عنهم ما كانوا يفترون \* و لو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت و الملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بماكنتم تقولون على الله غير الحق و كنتم عن آياته تستكدرون \* ثم انهم احضروا من جهذم المسوح \* و سلّوا اسلّ السفود من الصوف المبلول تلك الروح \* فانتقل الى لعنة الله و عقابه \* و استقرفي آليم زجرة و عذابه \* و ذلك في ليلة الاربعاء سابع عشر شعبان ذى الانوار \* سنة سبع و ثمانمائة بذواهي انزار \* و رفع الله تعالى برحمته عن العباد العذاب المهين \* فقُطع دابر القوم الذين ظلموا

و الحمد لله رب المالمين \* قلت شعر

الدهر دولاب يدور \* فيه السرور مع الشرور بيذا الفتي فوق السما \* واذا به تحت الصخور كم من شموس في سما \* فلك العلاء لها بده ور لما استوت في عزها \* زالت و السفها الفتور وملوك دنيا اضرمت \* من نار عدراها البحور ملكوا البلاد و إهاها \* ماضي الارامو و الامور إغراهم الدهر الخورُن وغر بالله الغرور ضحمك الزمان بثغرة \* لهم وقد ملكوا الثغور فغدوا ذئابا في الاذي \* وغد وا أسودا في الشرور غذى لهم فستسرا قصوا \* مثل الشخوص بالشعور و حكوا طي بابا تهم \* طيف الخيال اذا يدور وتو همسوا أن الزمان مطسارع غير الذسفور او أنَّ ما نالوه من \* دنيا يفور و لايغور فتواثبـــوا و تضــاربول \* وتكالبوا شبـه الذمور و تلاكزوا و تلاحزوا \* وتناجزوا الضرب الهصور و تذساخزوا و تلابزوا \* وتناقروا نقر النسسور هذا و ان يتصالحوا \* يتصافحوا مينا و زور فتهافة ــوا في نارها \* متصــورين الذار نور

بيذاهُمُ في عزهم \* و الدهر مكار غيرور إنقصف فيهدم صرفُهُ \* كالصقر في دُقُل الطيور أُمْسَـوا و كُلُّ منهــم \* كاللحــم يلقى للصَّقور لا مُلْك ردًّ يد الرَّدى \* عنهم ولا مُلك ودُور كَلا و لا جيشَ و لا \* ولدُ و لا مددُ نُصُــورَ ثم المحست آنارُ هم \* محوالحيا نقشُ السُّطُور لم يبق منهم دهرهم \* شيساً سوى ذكرٍ يدور ناهيك منهم فتنسة \* كالابتحسر الظلما تمور الاعرجُ السجَّالُ من \* قَضَم الجَّماجمَ و الظُّهور داخ الباد و دارها \* و نوائب الدنيا تدور املى له اللهُ الحليمُ فزادُ عدرٌ ي في فجرر و إصدةً مستدرجا \* إياد في شي يبرور ليدواة في اصفائة \* حكما ايعدل ام يجور فا-تاح كلُّ الخلق من \* عرب و من عُجْم القطور وصحاالهدى وغدى الردى \* بحسامه الباغى يمور افذی الملوک و کلّ ذی \* شرف و ذی علم وقور و سعى طي اطفاء نور الله و الدين الطهور بفروع جنكز خان ذاك الظالم النجس الكفسور فاباح اهراق الدما \* من كل صبّ ار شُكور و احلَّ سُدِّي المحصفات المؤمنات من المُعدور و رصى على النار الصغار كانهم نيها بتحور و أضاف في هذا الى \* فعل الزنا شرب الخمور طورا يرى نكث العهود وتارة نقض النَّذور

وعدا ملى السادات من \* اهل الصيانة و الوُقُور من كل ذنب مائل \* منهم و من كلب عَقُور فتكوا وقد بتكوا القلوب وبعد ما هتكوا السدور و شووا جباها طالما \* سجدت لذى الرب الغفور وكُورا حُدُوبًا قد جفت \* طيب المضاجع والظهور و استخلصوا الاموال من \* ايدى البرايا بالفجور و سُقْوُهُم كاس السموم و جَرْعوا كاس الحرور و استاسروا أل النبي المصطفى الطُّهر الطُّهور باعرهم من مشركي الاثراك في اقصى الكُفور و كذاك واحد أمّه \* من كل مقلات نُزرر و جروا على هُذى الجرائم و استمر لهم مرور ما بيسي ايران و توران البلاد لهم عبسور وامتد ذاك من الخطا \* اخذًا الى اقضى القُطور لما انتهى انسادة \* وتكاملت تلك الشرور هجم القضاءُ الخذه \* ولكل تكميل قُصُــور حدَّفتَّه ايدى الموت من \* تلك القصور الى القبور وتبدلت مذهه الكرامة بالمذلة والعثهور و مضى الى دارالدكال بما تحمل من وقور و تقرقت تلک الجموعُ رهُدُّ ما شاد الدُّنُور ابقت عليه فعاله \* لعنا على مو العصور و تخلُّدت آثارُ ما \* آذي على كرَّ الدُّهور فانظِّر الحي ثم افتكر \* في ذا المساء وذا البُّكُور لا فرق عذد الموت بيسن شُكُور فضمل إو كُفُور

اين الذين رجوهُهُم \* كانت ثلاً لا كالزّبور اهلُ السعادة و الحجي \* و ذروا السيادة و الُوُقور المطفئو بدر السما \* والمخجلو فيض البحور كانوا عظاما في الصدور و هم مُدور في البدُّ ور طحن الردى ثلك العظام و فَتُ هاتيكَ الصُّدور و سفَّتُهُ مُ ربع الفذا \* سفي الرمال بد الدَّبور ابن البنون و من غدا \* للقلب افراحا و نور كانوا اذا رفع الحجاب و زُهزهت عنهم ستور تلقى الدنا قد اشرَّقتْ \* كالشمس من سُجف الخدور من كل ظبيي احور \* أو ظبية تُوري بِعُور نشر الجمالُ عليهِ م ثربُ الدال طي مُبور و فَدْتُهُ مُ مَهِمُ الورئ \* من شر احداث الدهور كانوا اذا سكنوا مكانا حركوه من السرور كانوا على وجه الَّذا \* حَدَقا ر للاحداق نور و حدائقاً لرياضها \* و على حدائقها زهور بيذا في سُكـرهم \* قد مازج الدلُّ الغرور و العمر غضُّ والزمانُ مُسُلَّسَم لهم الامور واذا بساقى الموت فاجأهم بكاسات الثبدور فسقى رياضَ حُيوتهم \* قدحا اعاد الكلُّ بور تركوا فسيي قصورهم \* رغما الى ضيق القبور و سقوا كوس فراقهم \* صدرا لكل شيم غيـــور من شق حزنا جيبه \* رلفقدهم قق الصدور لو كان ينفعه الرَّشي \* إو كان تجديه النُّدُه وو

لفسداً هُم و وقاهُسمُ \* و رعاهم رعى الخُدرر سكفوا الثرى فتغيسرت \* تلك المحاس و السُّعور و رعاهم دود البلك، \* و فراهم فرى الجَزور امسوا رميما في الثرى \* و ثورا الى يوم النشور يسمى المحبُّ مخاطبا \* اجداثهم يوما يزور ينعى و يندب فائحا \* قبسوا تذاوشه الدُّثور يدعو فليس يُجيبُدُهُ \* الا صدى مم الصخور بیذها تراه زائها \* و اذا به امسی مزور هدا بتقدير الاله و حكسم فعال صبور دنياك جسر فاعتبر \* و احرص على زاد العبور و اطميح الى اللُّبِّ الهذي \* فجميع ما فيها قُشُور لولم تكُ الدنيا وما \* فيها هباءً خَيْتُعور ما كان يزري برها \* من كل صَبَّار شُكور كلا و لَا انْقادت لمن \* قد صار صخاللا فخور هذا وغالب من عنا \* في ارضها عُرْج وعُور خُلقُوا لَحَقُّ فَانْتَنُوا \* عَنْهُ الَّىٰ مُدِّن رَزُورُ يا ربّ تبسلفا على \* ما ترتضيه من أمور و اغفر لذا ما قد علمتَ من الخـطايا يا غفور واختم لنا بسعادة \* نكفى بها شرّ الغرور و امنن لذا بتجارة \* من باب فضلك لن تبور و أدم سحائب رحمة \* تُهمّى على بدر البدور خير الانام محمد \* الشافع الزاكى الطهور

و الال و الصحب الكرام و تابعيهم يا شكور فصل في ذكر ما وقع بعد وفاة تيمور ، من حواد ، و امور ، و ما ظهر من صرور و شرور ،

وكان لالله داد إحد الخُلَّن \* يدُعى سعادات نائب اندكان \* من ذري النَّباهة و الشهرة \* وهو احد الاسراء الذين ترجهوا لعمارة باش خمرة \* فارسل قاصدا الى الله داد \* انه ارتفعت مادة الفساد \* و ان تيمور ترك تبعة الممالك \* و توجه بتبعاته الى درك مالك \* فوصل القاصد بهذا السرور \* رابع عشر شهر رمضان من العام المذكور \* ففرج من الله داد هَمَّه \* و ازاح عنه غمه \* و كأنه استأنف له الحيوة \* اورد راحلته التي عليها طعامهُ و شرابهُ بعد ان اضلها في فلا \* و سياتي حكايةُ الله داد و امرة \* ما جرئ له بعد ذلك الى آخر عمره \*

ذكر من ساهدة البخت المناولي بعد تبهور على المنخت فلما قضي تيمور نحبه \* و ازال الله عن العالم كربه \* لم يكن معة في اجنادة \* من اقاربه و اولادة \* سوى خليل سلطان بن اميران شاة حفيدة \* و سوى سلطان حسين ابن اخته الذي هرب الى السلطان في الشام عند وردة \* فاراد وا كتم هذه القضيه \* و أن لايشعر بهااحد من البربة \* فشاعت و راعت \* و طلى رغمهم داعت \* فاضطربوا و اضطرموا \* و اصطدموا و اصطلموا \* فاطلع الناس كالهم طلى ذلك و فهموا و علموا \* انه قطع دابر القوم الذين ظلموا \* فجفلت العساكر و اجفلوا \* و حملوا عظامة و الى سمرقند قفلوا \* و ساعد خليل سلطان البخت \* و خلا له الجو فاستركن طل التخت \* و كان ابود امير انشاه \* متولى ملك اذر بيجان و ما والا \* و عنده ولداه

همو و أبو بكر\* ر بيذهم و بين مارراه الذهر من الاطواد و الاشجار مائة سياج و الف سُكُو \* و كان ابوبكرهذا في الجغتاي من الفوارس \* و الضاريين بالبيض الهام و القوانس \* يذكر انه كان يوقف بَقُولًا \* أو ينيخ بكولا \* و يضوبها بالسيف ضوية لا ضوبتيين \* فيجعلها قطعتين مفصولتين ﴿ و اميرانشاه هذا قتله قرا يوسف بعد تيمورو استخلص منه ممالك اذر بيجان \* وولده عمر قتله اخوه أبوبكر و أبوبكر قالمه إيدكو متولى كرمان \* ومصافاتهم مذكوره \* و حكاياتهم مشهورة \* و شاه رخ كان في هراة و ممالك خراسان \* و بير عمر كان في ولايات فارس و تلك البلدان \* و تيمور كور كان \* جمل ولي عهده صحمد سلطان \* رهو و ان كان من احفاده \* لكنة قدمة على أوالدة \* لما الح له ص فلاحة \* وظهور رشدة و صلاحة \* فعاندة القضاء فيما يروم \* و مات كما ذكر في آق شهر ص بلاد الروم\* وكان له اخ يدعى بير محمد \* فجعله تيمُور وليَّ عهده من بعد \* فلما هجم عليه رايد الموت \* و اهاب روحه الخبينة بازعم صوت \* كان مستفرقا في بحر غفلته \* مسترجيا ارجاء مهلته \* فذبحه اغتباطا \* وسام عسكرة اختباطا \* وكان اذ ذاك من اولادة واحفادة بعيد الدار \* مستقر القرار أمنا من البوار فارغا عن الدمار \* و هم كنيمور غافلون و بير محمد ني قندهار \* و هي بين حدي خواسان والهذه و بينه و بين ماوراء النهر سباسب و قفار \* فلم يكن اترب الى دار الملك الذي انشاء \* وهي سمرقند سوى خليل سلطان بي إميرانشاء \* مع ان قطان الشتاء و ندافة \* كان قد بسط ملى فراش الارض لحافه \* وندف عليه من اقطان الثاوج ماغظى وجه العالم و اطرافه \* و طمَّ ظهوة و اكتافه \* فلم يقدر احد مر.

اوللُّك الحَشْرات إن الخرج رأسه عن اللحاف \* اويضحك ثغر زهرة انملة في كم كميم خومًا من جانى النسيم أن يبادرها باختطاف الاقتطاف \* فضلا أن يتمطّى في فراش أهبة الى حركة سفر فيه ده نحو بطش او رجله نحو طواف \* فاستولى خليل سلطان على ذلك المغذم البارد من غير مذازع وعديل \* واستبدل الملك بل العالم من جهذم الكوثر و السلسديل \* و نادى لسان السلطنة في رفعتها نعم البديل \* نُدّلت عن بغيض بعبيب و عن عدو بتخليل \* و تمكّن من العساكر و الامراء \* و خلاصة الجُنه و إساطين الزَّعماء \* و احتوى على تلك الامم \* وطوائف الرورس ص العرب و العجم \* و ادخل عنق الجميع في ربقة المتابعه \* و فتي لهم في اسواق الصدانة حوانيت الصلات فعاصلوه بعقودالمبايعة \* و لم يمكن احدا منهم الخروج عن الدخول في الطاعة \* و التخلُّف عن المبادرة الى مدايعته في ذلك اليوم و لا ساءه \* فاطلق لهم البشرة \* و احسى معهم العشرة \* و كان يوسُفي التَّقلق \* محمدى النحلق \* خليليّ الرفق \* اسمعيليّ الصدق \* جمع حروف الملاحه \* وحاز منوف الصداحة \* نُقُشُّ مُحاسِنَه كانبُ الصَّاع بقلم الكاف و الذون \* طي احسن ما يكون من الحركات و السكون \* فأول ما مشق طلى لوح الجمال الف قدة القويم \* فبداءً له كل مَن فاءً عن الم عذاره مُتَقَوَّسًا في خدمته كالدال و الجيم \* و حسن كل را ما نيه من زَيْن \* و ما شينَ سينَ تغره و ميم فمه مُد فاها بُخُلف و لامينَ فاستقفى بوابله كلُّ قاف \* راستكفى بذائًّاه كلُّ كاف \* رامطر من غين كفه العين \* نصاد من الجند كل ذي لام رباء \* و دُأَلُ بذلك على كل من باد عن وعدة و رجّع عن عهدة وفاء \* ففدت

الواقياتُ مهجَنّهُ \* و رقَتْ من عين الحوادث بهجته \* و عودت منه الارداف \* بالطور و الأحقاف \* و حمّت نون حاجبه و فالا و طرقه و طرقه و طرّته و ردفه بحدة م عدسة في \* و فتحت له الملوك بالثناء فاها \* و خَفَضُت لارتفاعه خدودها معوّدُةً له و قالت يا سين و طاها \*

# ذكر خلاص العماكر من البند % و تفولهم مع عظامة إلى سمرقند %

ولما ذبع قصاب الفناء تيمور و نحرة \* جزر \* كالجزور فجعل يُخَور كالتور و بقرة \* فاستغاث كالتور و بقرة \* فاستغاث كالتور و بقرة \* فاستغاث يخليله فاجارة و الحرة \* و قال لا تعجل عليه و ممله في محقة بعد العجلة و صبرة \* و الوي راجعا الى سموقند \* و كان قد الحل نهر خُجَدْد \* و طالب الشتاء قد ادرك ثارة \* و برد قلبه و سكنت الحرارة \* قلت

ورق للعالم قلب النسيم \* واقبل الدهر بوجه بسيم ثم هجم جيش الرديع المنصور \* فانهزم جند البرد فولئ و هجم حيش و هو صكسور \*

### ذكر ما اضمرة وزراء تيمور % و اخفاة كل منهم في النامور \*

و كان في انلاك ذلك العسكر \* سيارات نجوم بهم سمارًه ترهر \* و بارائهم يقتدى \* و برويتهم يستضا \* قلت من كل منتخب الامر منتخب \* كالشمس رأيا و كالضرغام إقداما قد هذبتهم الامور \* و شنبتهم بلايا تيمور \* و استفتح بهم المغالق \* و استوسع بصدماتهم المضائق \* و تخلص بحملاتهم من شدة

كلّ مارق \* و توصّل بعزمهم الى نيل المآرب \* و توسل بعزيمتهم الى كلّ مارق \* و توسل بعزيمتهم الى كنوز المطالب \* و كان هو البدر و هُمُ الهاله \* و هو الفاعل و هُمُ الأله \* و هو الروح و هُمُ الحواس \* و هم الاعضاء و هو الراس \* فلما كُوّرت شمس مواكبهم \* و انتثرت كنّس كواكبهم \* و حاب املهم \* قلت

و عُوضَ الكونُ الدُّجي بالضحى \* و بُدّلَ المريخَ بالمشترى اجال كل منهم قداح فكرة \* و تدبر في ذلك الحادث وعاقبة امرة \* واستصغر خليلُ سلطان \* وعلم انَّ موج المنازعة سيأتيه من كل مكان \* وانه لا يصفو له رزد الملك من مُكَّدر \* و لا هواله من مُعير \* و اقلَّ الاشياء إن يقول له رسولُ اكابر اقاربه كَبْر كَبْر \* فاعدً لكُّل شدَّة شدَّة \* و لكل عدَّة عُدَّة \* و لكل خُزَّة فُزَّة \* و لكل حُزّة حُزّة \* ولكل بوسا لُبسا \* ولكل سهم ترسا \* ولكل فائبة نابا \* و لكل بائقة بابا \* و لكل خطبة خطابا \* و لكل خطاب جوابا \* و لكل حُرْب حرابا \* و لكل امر امرا \* و لكل غدر غدرا \* و لكل ا زمة حُزْمه \* و لكل نصب نصبه \* و لكل كسرة جزمه \* و لكن شكيمة البرد ردت جماح كل جَموح \* و سفيحة الجمد قدت جناح كل سبيح \* فما رسعكلا منهم الا الاطاعه \* والانقياد لامر خليل سلطان بالسمع و الطاعة \* و استمروا معه على القفول مضمرين لخليل ما اضمرة للحبيب عبدُ الله بن أبَّى بن سُلُول \* وكان احدهم يُدعى بزندت \* مرام الى التحصن بقلعة المخالفة التسلُّق \* فقال لخليل سلطان ان اقتضت الراء ان اتقدم \* و أُمهَّدُ لك الامورَ الى حين ثقدَّم \* واكونَ رائد دولاك \* وقائدُ سلطنتک \* فَاشَيَّدُ القواءد \* وابشِّرالصادر و الوارد \* فيكون كُلُّ

مصتعدا للملاقاة \* و مُهيّا أسباب المُوافاة \* فاذن له \* و امامة ارسله\* فوصل الى سيحون و قد عُقد عليه جسر بالمراكب \* و هيئت اسباب عبورة لكل راجل و راكب \* فعبرة بزندُق بجماعاته \* ثم امر بقطعة من ساعته \* و اعلى العصيان \* و قصد سمرقند مجاهرا بالطغيان \* نظم الفاقي

فكشَّرتُ اسوارُها \* في رجهً انيابها و اسبلت عصدتُها \* ببابها حجابهًا و اسدلت على جبين منعًة نقابهًا

فاستدرك فارطه \* وسلك في مسئلة منطقة المغالطة \* و وصل خليل سلطان الى البحسر فوجد عقدة قد التحلّ \* و نظامة قد اختل \* فلم يمترث ببزندق و ما فعل \* بل عقدة مرة ثانية و دفيل \* و ولي ماوراء سيعون من البلاد \* متوليها ارلا و كان يدعي خدايداد \* و هو اكبر اعد نه \* و من رفقاء نيمور و نظوائه \* و منسوبا الى السلطان حسين \* رهو في تلك البلاد بمنزلة الراس و العين \* فلم يسع خليل سلطان الا مسالمته \* و اقوار \* في بلاد \* و مهادنته \* فلم يسع خليل سلطان الا مسالمته \* و اقوار \* في بلاد \* و مهادنته \* فلم يسع خليل سلطان الا مسالمته \* و اقوار \* في بلاد \* و مهادنته \* فلم يسع خليل سلطان الا مسالمته \* و اقوار \* في بلاد \* و مهادنته \* فلم يسع خليل سلطان الا مسالمته \* و اقوار \* في بلاد \* و مهادنته \* و امور \* كانت في فوائلها \*

# ذكر وصول خليل سلطان \* بما ناله من سلطان الى الاوطان \*

ثم ترجه الى سمرقند فاستقبله كبراؤها \* و خرج اليه نائبها و زعمارُها \* و خرج اليه نائبها و زعمارُها \* و رفد عليه نوابُ البلاد \* منفمسين في السواد \* لابسين الواب الحداد \* و جاء الاكابر و العظام \* معظمين هاتيك العظام \* و مهنين خليل سلطان بالسلامه \* و نيل سرير الزعامه \* قلت و رجه كل قد غدا \* مثل الربيدع القادم

بعين سَحب قد بكت \* و تغدر زهر باسم و جعلوا يقدمون التقادم السنية \* و الحمولات البهية \* و هو يقابل كلا منهم بما يليق بحشمة \* و ينزله في منزلته \* و قال لبزندُق لا تثريب \* و و الله مقابلة الخليل الحبيب \* و مهّ له بساطً المباسطة \* و حين ثبتت اوتاده المباسطة \* و الله عن أية المغالطة \* و حين ثبتت اوتاده اقتلعه \* و القاه على غفنة في فم اسد المنية فابتلعه \* ثم اهلى على دياره كلاب النهاب \* و شهاب الالنهاب \* فمزّ اديمها \* و هتك حديثها و تديمها \*

ذكر مواراة ذلك الخبث \* والقائه في قعر الجدث \* ثم إنه اول ما اهتنل بمواراة جده « و تنجيز امره و القائه في حُفرة العدة \* فوضعه ني تابوت من إبذوس \* و حمله الروس طي الروس « ومشيل في تشييع جنا زته البلوك و الجنود " حاسري الرؤس لابسي الثياب السود \* رمعهم طوائف الامراء والاعيان \* وافزلوه طلى حفيدة محمد سلطان \* في مدرسة حفيدة المذكور \* بالقرب من مکان یسمی روح آباد و هو موضع مشهور \* فکان هذاک طبی الناف \* في سرداب معلوم غير خاف \* و اقام عليه شرائط العزاء \* من إقراء الختمات والربعات والدعاء \* وتفريق الصدقات \* واطعام الاطعمة والحلايات \* وسنَّم قبُوه \* ونجَّز اموه \* ونشر طي قبرة المِشَتَّم \* وعلَّق على الجدران اسلحتَّه وامتعته \* كل ذلك ما بين منلل و مرصع \* و مزرکش و مصنع \* ادای شی من ذلک بخواج اقليم \* و حبة من كُدس تلك الجواهر تقوت التقويم \* و علق أجوم قذاديل الذهب و الفضة في سماء غواشيها \* و بسط على مهادها فرش الحريرر الديباج الي اطرافها وحواشيها \* و من جملة هفيه

القناديل قنديل من ذهب زنتم اربعة آلاف مثقال \* رَقْلُ واحدُّ بالسموقندي و بالدمشقي عشرة ارطال \* ثم رتَّب عاي حفرته الْقُرَّاء والخدمه \* وارهد على المدرسة البرَّابين والقَّوَّمَه \* و قدَّر لهم الادرارات \* من المسانهات و الميارمات و المشاهرات \* ثم نقله بعد ذلك بعدة الى تابوت من فولاذ \* صنعه رجل من شيراز ماهرُ في صنعته استان \* و قبوه في مكانه المشهور \* تُنقُل اليه النُّدور \* و تُطلُّبُ عندٌ التحاجات \* و تُبتهل عند، الدعوات \* وتخضع الملوك اذا مرت به اعظاما \* و ربما تنزل عن مراكيبها اجلالا له و اكراما \* نصل في اعتدال الزمان \* و اخبار خليل سلطان و لما اخذت تيمور الصيحةُ بالحق فصار عُدًا \* وقعد خليل سلطان على المخمت وقام الشتاه بعد انكان جنا \* مد الشعراء السنتهم للزمان بالمدح ولخليل سلطان بالتهنية ولتيمور بالرقا \* فسمع الشتاء وغدًى صوتَه و اجاز \* و رفع عن العالم في نُهُوضه الكلاكل و الاعجاز \* فابتهج الكوك بوزود الربيع \* و شكر الروضُ للسحاب ما اسداهُ اليه من حسن الصنيع \* و رفع ملى الروابي من الشقائق أعلامه \* و نصب مما زهَّرة **حَيَّامُ الصَّفع من ازهار الاشجار خيامه \* و نُور الحدق بانوار** العدايق \* واستنطق بتسبيع الخالق \* من خُطباء الاطيار على مذابر الاغصان في جوامع الرياض ما استنصت بلغاته كل ناطق \* من كلُّ مُعْرِبٍ في ديوان الفصاحة رائق \* و معجب باسوار البلاغة فائق \* فرقصت الاشجار \* لغذاء الاطيار \* ومفَّقت الانهار \* واعتمل الليل و النهار \* و اكتسى البسيطُ الاغبر \* خلع السُّندُسِ المُزهَّر \* ورثبدُّلت الاغصالُ من تُطني الثُّلُوج \* كلُّ ثوبٍ باصباغ العَّدرة. مزهرو بدمقس الازهار منسوج \* و كلَّ قباء صار مزهرًا في كل دفُّ اغَنَّ لَكُلِّ طَائْرٍ وَ مُرَّرَى \* و بسط الكون على المكان \* لاقدام خاليل سلطان شقق الورد و الرامحان \*

### فصل

و لما فرغ خليل سلطان من ذلك \* شرع في تمهيد الممالك و تسليك المسالك \* وعلم انه لايتقيُّدُ به انسان \* ألَّا بقيد الاحسان \* و لا يجتمع له البال \* الا بتفريق المال \* فعقد القلب على فكّ طلسمات النحتوم و حلَّ الرموز \* و صرف الموادع و التوامع عن تلك المطالب و الكذوز \* و قوَّى العزيمة لهل فقيح الخدايا \* وصيد عصافير القلوب ببذر حبَّات الهبات تحت هباك العطايا \* ففرق ما كان شتت جدَّه في جمعه شمل البرايا \* و ثقُّل الكواهل بتخفيف ما الْقُلْ ظَهْرَ غَيْرَةُ بَالْمَأْتُمْ وَ الْخَطَايَا \* وَ ارْسَقَ احْمَالَ الْامَالُ \* وَ رَبُّوعُ الاطماء بالاموال \* و امطر ايادى بمينه بالنوال \* ففاض الخير من صَوَّبُ الشمال \* و مها الافواة و المسامع و المقل من الناس \* بما افرغ من حواصل الكذور و الصناديق من اغتام الجند و الاكياس \* فنثر اغصان الدوح عند ورود الربيع اصناف ازهاره \* فكالنه انامل كفه المنتظمة في نثار درهمه وديناره \* وجاد السحاب بُدّر دُرَّة ر امطاره \* فضاهي جُون جوده الهامي على العالم و اقطاره \* فقيدً الناس كلمُّم بهذا القيد \* و نَعُوا صُرَّافُ بذله مُعربين له بالاطاعة فُتُوك عمرُو وزيد \*

ذكر من اظهر العناد و المواء ﴿ و تشبت بذيل المحالفة والعصيان من الأمراء والوزراء ﴿ عَلَى عَلَى الله الله الله المال على المال الشواد ﴿ و زعاء الوزراء و الاجناد ﴿ اعلى ما كان اسر ﴿ ورضع المضور من العصيان موضع المظهر ﴿ فَأَوْلُ

من شهر سيفً العصيان \* و نُوق سهام العدوان \* و شرع بمخالفته الرُّديذي \* خدايداد الحسيذي \* مترلي مارراء نهر سَيْمان \* و اطراف تركستان \* فوجد من كان عزم طي نقض يدة من عقد الطاعة \* اماما يقتدئ به في البغي و مفارقة الجماعة \* لا سيما و قد كان صُّواغ الربيع قد اذاب بجمراته سبدائك الجمد والثلوج \* و رصَّع بما الهرجة من ذلك ديباجَّة الارض و روضات الجنات و أرباض المُررَة \* و استمعت امواتُ الحَشُوات صيحةَ الرُّعود بالحق فقالت ذلك يومُ الخُروج \* فاقتفى خُدايداد \* في العصيان والعناد \* شيخ نور الدين \* و كان عند ثيمور من المقدمين \* و ذوى الاراء و التمكين فانخزل جهارا \* و صار ايلا و نهارا \* فوهل الي خداي داد \* رقوى منه الظهر والاعضاد \* وشاركه في التمرد والفساد \* ثم بعد؛ فرط نظامَ الطاعة شاء ملك \* و إخذ في طويق العخالفة و هو منهمک \* و خرج من سمرقند و هو يصرُخ \* و قطع جَيْحُون و وصل الى شاهرخ \* وكان نظير شيخ نور الدين \* و ذا رأي مكين و فكر رمين \* فلم يكترث خليل سلطان بالعاصي و اكرم مُنْ ثُمَّ يغص \* وعمَّم بتاج انعامه كلُّ راسٍ وما خص \*

ذكر اخبار الله داد صاحب اشهارة \* و اخلائه اياها و قصدة ديارة \* وما صنع في تدبير الملك و اثارة \* قولا و فعالا و اشارة \* الى ان ادرك في ذلك دمارة و بوارة \*

ثم ان الله داد جمع اخصًانه ليلة ورد الخبر اليه « و شاورهم فيما يصنع و ما يبني أمورة عليه « فاتفقت كلمتهم « و اجتمعت مشورتهم «

طى قصده دياره \* و اخلاله اشباره \* فانهم كانوا في ذلك المكل \* كالفشيق في شهر رمضاك \* والزنديق بين أُتَّراء القرآن \* فلما طوى الجو ماادته المسكيه \* و نشر طى المكان مروعه الكاموريه \* والقي تُعبان الفجر من فيه طلهذا السقف المرفوع خرِّزتُه المضيَّه \* حضر الى خدمة الله داد \* امراءُ الجيش على عادتهم و رؤس الاجناد \* من الذرك و النحراسانيين \* و الهذر، و العراقيين \* فاختلى بافاضلهم \* و مدارة مقارلهم \* ونشرلهم من هذة القضية طيها \* وطلب من آرائهم فيها رشدُها و غيَّها \* و استكتمهم امرها \* لدُّلا يستنشي المغوَّل نشرها \* و أنَّى لعين الشمس في الضحو الاستنار \* و كيف يخفي المي ذي عينين النهار \* فكل منهم قُوَّف الامر الي مرسومة \* وطرح قصةً هذه القضية في جيب مكتومه \* فاستدعى من اولئك الرفاق \* ان يكوذوا معه فيما يرأة طي طبق الوفاق \* فاجابوه الى سواله \* و ربطوا افعالهم باقواله \* فأكَّد ذلك بطلب إيمانهم \* و أنَّ اسرارهم في ذلك كاعلانهم \* نشرع كُّل في السحالفه \* انه ليس في موافقته مخالفه \* و انه مهما رآه اللهداد امتثله \* و ما امر به فعله \* وحيي أمن من صحالفتهم وعصيانهم \* وحصل له اليسار بربط اعذاقهم بايمانهم \* قال أي جماءة الخير \* وُقيتُم الضُّوُّوكُفيتم الضَّير \* ارمى أن اكون في صلوة هذا الاسر إمامكم \* فُاتقدم بجماعتي الى سمرقدد أمامكم \* فأُمهَدُ الا ور لكم \* و أُرسلُ الى بَلَدكُم هذا بَدَلَكُم \* و ايمُ الله لا يأخذني قرار و لا هدو \* و لا اتركه مُضْغَةً لضاغم ثغر العدو \* فان رايتم أن تضبطوا بحسن الاتفاق اموركم \* و تحموا قريحة ورد للمتكم من سورة شارب العدو و سُورَكم \* فلن أمهلكم الا بقدر ما اقطعً نَهَر خَجِنْد \* و املُ الى سمرقند \* فامهلوني رَبْثُمَّا اصل \* و لِجَليل

سلطان أنصل \* فتبعوا مرادة و اقتفوا ما ارادة \* و عاهدوة ان لا يُخلفوا من بعدة \* و لا يحلُّوا بعد ارتجاله من رقابهم حبلَ عهدة \* فأَمَّر عليهم رأسُّ جُنود العراق \* و كان هو اكبر الرفاق بالاتفاق \* و قرر لكلِّ مسلَّحة في اسوارها من كُلِّ سالِم جزءا مقسوما \* و مار زعيم ارلئكالمالَّحين كالنبي في أمَّته مع انَّه كان يدعى معصوما\*

### فصال

ثم امر اللمداد بتنجيز الامور \* و خرج سابع عشر همر رَمضان المدكور \* و لم يلتفت الى برد و حر \* و كان قد استوطى اشبارة و استقر \* و نقل اليها حريمة و اولادة \* و بذلك امر حاشيته و اجنادة \* فاقتلع الكل معه كبيرا و مغيرا \* و لم يدع بها مما يتعلق به فتيلا و لا نقيرا \* فساروا تارة دبيباً و حينا زَحْفا \* وطوراً تسومهم الارض من ثلجها خسفا \* و آونة تسقط السماء عليهم كسفا \* فادركهم العيد المرقوق \* في مكل يدعى فولانجوق \* من ابود البلاد \*

اذا احتاجت جهذم زمهريرا \* تنشُّق منه انفاسَ العَجير

ذكر ورود مكتوبين الى الله داد \* من خليل سلطان و خدايداد \* تخالفت معافيهما \* و تصارمت فحاوبهما فورد عليه مرسوم من خليل سلطان \* يذكر نيه ما حصل لجده من حادث الزمان \* و انه استولى طل سريوة \* و اطاعه من الملوك كل كبير القدر و صغيرة \* و أن الامور احمد الله مستقيمه \* و قواعد الملك على عاداتها القديمة مقيمه \* فلا يحدث اموا \* و لا يخرج عن احجر مدينته براً \* و ليسدك بمكانه \* و ليتثبت باهبارة مع

طوائف جنده و اعوانه \* و لُيطيّب خاطر الجُزء و الكُلّ \* فانه عقيب ذلك برسل اليهم بدل الكل من الكل \* فتَّعيُّر الله داد و تفكُّر \* ر حاسب نفسَه هل يَرْسَح في سَفوه ذلك او ينحَسَر \* ففكّرو قدَّر \* فقُتل كيف قدَّر \* فبينا هو في امرة يُعيدُ ويُبْدي \* ويلحم في شُقَّة افكارة ويسْدى \* و اذا بقاص خدايداد ورد عليه \* يستحيَّه ملى الخروج من اشبارة و الوصول سريعا اليه \* فوجد لخرو جه من اشبارة عند خليل سلطان مندوحة \* وعاش فنام و هو مُغمَّض العينين بعد أن مات وعيناة مفتوحة \* فطوى بساط تردده \* و توجه ببسط امله نحو مقصدة \* و لكن كان بينة و بين المواد خرط انعتاد \* والموانع التي ذكرها صاحب الوصول الى سعاد \* مع زيادة نهر سيحون و خدايداد \* فواصل التاويبُ و الأسّاد \* حتى وصل الى خدايداد فابتهج برو ينه \* و استنجم مقصود، بطلعته \* ثم قطعا نهر خجند \* وقصدا ضواحي سموقند \* ووصلا طي حين غفلة و فقرة الى مكان يسمى تيزك \* وقد شهرا للعدران الحسام و شرعا للمقك الذَّيْزُك \* فاحتاطا طل جُسَّار تيمور فنهباه \* و تغلُّبا على ما وصلا اليه ص نقد و جنس فسلباه \* و اكثرا هذالك شرًّا و فساد ا \* و اشبها في ذلك تسعة رهط ثمودا و عاد ا \* و كانت هذه اول شرارة شرو بدعة سقطت من سقط الزند \* و بسطت يدها بالفتَّى بعد قبض تيمور في ممالك سموقند \* لأن أهلها كانوا قد امذوا الشرور \* روقوع الفدن في حيوة تهمور \* فحين دهمهم ارلئك المفترون \* أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون \* ر ذلك في شوال سنة سبع \* و هو العام الذي خلا فيه من تيمور الربع \* و ما امكن السلطان خليل \* تداركُ هذا الخطب الجليل \* ذكر من خلفة الله داد باشبارة من الطوائف \* وما وتع بعدة بينهم من الثناكر والتخالف \*

و اما امْرُ من خلَّفه الله داد \* في اشدارةً من طوائف الاجذاد \* فانهم خافوا من المغول حلول حَيْنهم « فتخرُّموا واختلف الاحزابُ من بينهم \* فمنهم فرقةً فال قائليُّم أنا على عهدي قويٌّ فلا الحونُ و امين \* و قد استمسكت يدي بعُروة عهد مكين \* و ارتبطت بعبل حلْفِ فلا اصيرُ من إهلِ الشِّمال باليمين \* ر ادنى ذلك ان نصبر حتى يصل من الله داد رسول او كتاب \* و ننظر ما يُبيِّنُ فيه من سلوك سُنَّةً فُنُميَّز بصائبِ نظرنا النحطا في ذلك من الصواب \* قان وافقُ ذلك مرادنًا امتتلنا ما يقول \* و اتبعنا في ذلك الكناب و الرسول \* و توجهنا في تلك الساعة \* سالكين السنَّةُ مع الجماعة \* و إن جاً حمَّا في كلامه الخطاب أجْلُم \* عدلنا الى الاعتزال و مال كلُّ منا في مصلحة نفسه الى القول بوجوب رعاية الاصليم \* و صنهم شيعةً مالت الى رفض تلك الدارة \* و المبادرة الى الخريج من اشبارة \* و انتقلوا من تكرار هذه المجادلة الى القتال \* وقطع رأس احد رؤس الخراسانيين في مصاتّ النزال \* و منهم طايفة اهمتهم انفسهم فلم يلبثوا الا عشية او ضُحاها \* ثم تحملوا و خرجوا من المدينة و تركوا الدار تُنْعي من بذاها \* فلم يسع الباقين الا اتباعهم في الخروج \* لان مقامتهم من اول الزمان هذاك كانت كبنيان القصور ملى الُتَّلُوجِ \* <sup>ت</sup>حملوا بقضَّهم ر قضيضهم \* و تجهزوا بصحيحهم و مريضهم \* و تركوا البلد بما فيه من غلات \* و مستّغلَّت و نعم و خيرات \* و اموال و اقمشه \* و نفائسَ مُدهشه \* و لم يبق فيه من تلك الامم المسجونه \* صوى ما عجزرا عن حمله من اموال

مشحونه \* رسوى امرأة واحدة مجنونه \* و لحقوا بالله داد \* وهو عند خدايدود \* فلم يعتف واحدا منهم بما فعل \* و اعتذر اليهم بان خدايداد منعه ان يتوجه الى سمرقند و يجهز لهم البدل \* و امر هم بالاقامة معه مستوفزين \* و ان يكونوا لفرصة التوجه الى سمرقند اذا لاحت منتهزير. \*

## ذكر ماتم لألله داد مع خدايداد وكيف ختله و خلبه \* واسترق عقله و سلبه \*

ثم أن خدايداد تعقق موقوع هذا الفساد \* تأكد العدارة بين خليل سلطان والله داد \* فركن اليه بعض الرُّكون \* وجعل يستشيرة فيما يصير من امرة و ما يكون \* وكان عدد خدايداد \* طائفة من مماليك الاجذان \* نخلفوا من العساكر في تلك البلاد \* وقد ضيَّق عليهم المسالك \* و اراد إن يَعقُلُهم من صالك الى مالك \* فلم ينعم له الله داد بذلك \* وقال أن عادة الاكياس \* استجلاب خواطر الذاس \* خصوصا في مبادى الامور \* وحدوث اوائل الشرور \* فلا تُنقر عنك الخلق \* و عاملهم اولا بالاحسان و الملق \* و اى فائدة في قتل هواد و تمزيق اديمهم \* سويل نفي الصداقة و تأكُّه العدارة ىبذذا وبين صخاديمهم \* وربما يكون في خاطر احد من مخاديمهم نفرة من خليل سلطان \* ويروم لذلك ظهرا و ملجأ بلوذ به من رفيق و مكان \* فتلجئه الضرورة الى ان يَقْصد ممالك تركستان \* فاذا آذيته في متعلقيه ادلى يبقى له اليك ركون و اطمئنان \* وإذل ما تفعل مع هولاد يا انسان \* امساك بمعروف او تسويم باحسان \* و صخاديم هولاء لدا رفقاء \* و لخليل سلطان امدقاء \* فان زرعت معهم الجميل \* ملكت كل رقين و جليل \* و القيت العدارة بين من عاداك من صديق و خليل \* فالما سبع كلامه \* القي الى يدة من ذلك الامر زمامه \* فاشار عليه يسراحهم \* و احسان اليهم في عُدرهم و رواحهم \* فزاد في أجاحهم \* و راش محصوص جناحهم \* و صرفهم بالعز في طريق مراحهم \* فدارت بالسعد إفلاكهم \* و اجتمعت بهم أملاكهم و ملاكهم \* فدارت كتاب من خليل \* فيه لفظ رقيق فكر ورود كتاب من خليل \* فيه لفظ رقيق

قم أن واقد خليل سلطان وقد على الله داد \* يطلب منه السعي في لم الشعث فيما وفع بينه و دين خدابداد \* و ان يستعطف خاطوة الى الرضى \* و يستقبل المودة في العال و بعفو عما مضي \* ر مهما طلبه يتكفَّل به \* و يَعُدُّ فُرْبَه من انضل قُرْبه \* و يكون هو السفير بينهما \* ويقر بالصليج عينهما \* فتوجَّه الله داد الى خدايداد و إبلغه هذه الرسالة \* و بين له ما ني هذا القول من رقيقة و جزاله \* و سبب العدارة الذي كانت بين خليل سلطان و خدايداد \* لهل ما ذكر إن خايل ساطان كان في اوائل الزمان مجاورا لنحدايداد في تلك البلاد \* و كان جدُّه جعله ناظرا عليه \* و فوض امور تربيته اليه \* وكان كزأ جافيا \* وجلُّفا جاسيا \* فكان يعامله بالفظاظه \* ويقابله بالكتافة و الغلَّظه \* و كان خليل سلطان لطيف الذات \* ظريف الصفات \* نسيم اخلاقه لا تحمل من خدايداد زعازعة \* و برد مزاجة اللطيف لرقة حاشيته لايثبت لمجاذبة المشاقة والمنا زعه \* فتولد من تلك القساوة \* بينهما الحدارة \* و سعت بينهما الوشاة \* الى أن دُسَّ له مهلكا فسقاة \* مَكَانُه اهسة \* فَتَدَارُكُ نَفْسَهُ \* و تَعَاطَىٰ عَلَاجِهُ \* وَمَا يُصَلَّحُ مَوَاجِهُ \* فقضى الزمان ان نصل من قلك الداهية \* ولينها كانت القاضية \* و بقي فية من ذلك ارج \* و اورثة العرج \* فصارت العداوة الخاصة عامة \* و غَدَتُ هذه الفعلة لهذا المعلول علة تامة \* فصل فصل

ثم أن اللمداد حلف لخدايداد \* الايمان الغلاظ الشداد \* واكد هذه الايمان \* بان استصحب معه القرآن \* واشار اليه \* و وضع يدة عليه \* وزاد تأكيدا بايمان الطلاق \* وبالالتزامات و الندور والعتاق \* إنه لا يقبض عن طاعته بدا \* ولا يستعيل عليه ابدا \* و انه أن توجه الى سموقند يَجهد في رأب ما انصدع \* و ردّ ما انفدع ورُثْق ما بين الجانبين انفتق \* ورَقْع ما في خواطرهما من الشحفاء \* و العدارة الخرق \* و إن يُجهَّز له تومان احدي نساء تيمور \* و حاصل الامر انه تكفل بحسم مواد الشرور و اصلاح الامور \* و إن عجز من رفع الشنان \* و محو سطور العدوان \* فانه لا يستحيل عن مصادقة خدايداد في السرو الاعلان \* وصار يتملق ويترقق \* ويتوصل بتمويهات زخارفه الى صجارى فكرة ويتسلّق \* ويشدد ايمانا تُرجِف القلوب و تصدع \* بالله الواحد ويثني بالطلاق الثلث من زوجاته الاربع \* و كان مخيمهم على ساحل سيحون ممتداً \* وهوعن شاهرخية نحو من بريدين بعدا \* فعبرسهم ختله الي سوايداء قلبه بمكر و دخَل \* وغُربُلُهُ اذ طحى معه ناعما ما زرعه بيمينه في ساحله و تُخَل \* الى ان سمع باطلاقه \* بعد تأكيد عهدة و ميثاقه \* فرجع الله داد الى رداقه و اجتمع بحاشيته و رفاقه \* وكانوا في شاهرخيه \* و اخبرهم بهذه القضيم \* و كان قد هيأ قبل ذلك امره \* و اخد من كل جهة اسلحته و حدره \* ثم انه شتر الذيل \* رقطع سيعرن بالمراكب تحت جنم الليل \* دكر لحوق اللفداد بخليل سلطان \* وحلوله مكرما معززا في الأوطان \*

و حين حصل على هذا الجانب \* و لم يبق له في ذلك الجانب حاضر ولا غائب \* امر في الحال \* بعكم الاحمال و شد الاثقال \* و اخْد الاهبه \* قبل النَّهبه \* فافرغ عليهم سواغ السَّلاح \* و اذن بصلوة الرحيل قبل الفلاح \* وقدَّم ضَعَّفَة إهله و الاثقال امامه \* و نقض بهذا الاذان شروط الافامه \* و طير الي خليل سلطان مخبرا بهذه الاخدار \* و ما جرى بينه و بين خدايداد و كان وصار \* و يستمده باستقبال المدد \* و ارسال العُدُد \* لاحتمال ان خدايداد الابله \* يتفطى لغائلة هذه الفعلم \* فيخطَّر بباله ردهم \* ويرسل وراءهم من يصدهم \* ثم ساروا كالسهم الصائب \* و طاروا كالنجم التاقب \* فما اصدم لهم الصداح \* الا رقد ظهر لهم من السعد فلاح \* و جازوا كل قاتم الاعماق خاوي المخترّق \* و قطعوا على إنوال المسير مما أَشْدَتْه مطاياهم من مزهر الرياض الوان الشَّفَّق \* فوصلوا بالسير سراهم \* فهاروا فهارهم اجمع حتى غشيهم مساهم \* وحين اخذ منهم اللَّغُوب \* و كلُّ الراكب و المركوب \* و سدلت عليهم علَّقًاء الظلام الجناح \* عدل بهم الى بعض البطاح وحط عنه واستراح \* و رسم ان توقد نار\* و لا يطمع احد في طعم النوم بغرار \* و لا يُشَامُ في جفَّنْ طَرَفِ سيف و لا سيفُ طَرْف \* ثم النهموا ما يسدُّ الرمقَ فصلوا صلوة الخوف فعبدوا الله على حُرِّف \* و إمهلوا ريثما قطعت الدواب العليق \* ثم امر فحملوا و ركدوا متى الطريق \*

## ذكر تنبه خدايداذ بان الله داد \* خلب عقله باذكال و انكاد \*

ثم ان خدايداد تنبَّه من رقدته \* و أرعوى من ليلته \* و علم ان الله داد خلبه نهاره ذلك و سعره \* و كسف شمس عقله و لعب به في دست حلفه و قمره \* فعض كما يعض الظالم على يديه \* وعبي، في الحال عسكرا جرارا و انفذه اليه \* فاسرعوا ورادة \* و التمسوا لقاءة \* فلم يروا له عينا ولا اثرا \* ولا رووا عنه من اهد حديثًا ولا خبرا \* فلم يزالوا في طلبة حائرين دائرين \* ثم غلبوا هُذَالك و انقلبوا صاغرين \* ر وصل الله داد الى مقصدة \* فوجد وظيفة الوزارة شاغرة قاستولى عليها بمغودة \* اذ قبْل دخوله كان شيخ نورالدين قد خرج \* و شاه ملك وكل من رام العصيان كان قد دبُّ و درج \* فابقهم بقدومه خليل سلطان \* وقدمه كما كان طئ سائر الوزراء و الاركان \* فقمكر. الله داد كيف شاء \* و تصرَّفُ في معانى الملك ببديع بيانه اخبارا و انشاء \* و تعاطى في الحال تمهيد الامور \* و تجهيز السرايا و حفظ التغور \* فتراجع امر الناس وانضبط \* و انتظم عقدُ الملك بعد ما انفرط \* واستقرحال الناس \* و تمكنت القواعد على الاساس \* وکان هو و بزندق و ارغون شاه و آخر یدُمی کجول یُدبرون مصالم المملكة \* و يسلكون بكل احد مسلكة \* ولكن الله داد هو الدستور الاعظم \* و المشار اليه المفخّم \* وعليه صدار القبض و البسط \* و نظام عقود الحل و الربط \* و استمر شيم نور الدين و خدايداد \* مِغيران على البلاد ويزيدان في الشرور والفساد \* و استوليا على اطراف تركستان \* و ممالك تلك البلدان \* منها سيرام و تاشكند \*

و اندكان و خجند \* و شاهرخية و انزار و سغناق \* و غير ذلك مما في تلك الاكذاف و الافاق \* فكانوا يقطعون سيحون \* و يتوجهون الي ممالك ماوراء النهر يغيرون \* فتارة يتوجه اليهم خليل سلطان \* وتارة يجهز لهم طوائف من الجند و الاعوان \* وطي كل تقدير فانهما كانا الايثبتان وينهزمان \* وسيأتي ذكر ذلك كما كان \* ذكرما وقع في توران الله بعد موته من حوادث الزمان و اما المغول \* فافه لما اتصل بهم خبر ذلك المخذول \* وكان بلغهم انه قد صوَّب احجار كيده الى هشم تلك الثُّغور \* و مَوَّق نبالُ قصده الى خرق تلك البطون و النحور \* و لم يَشْكُوا في ان ذلك شَرَّكُ مكيده \* و أَحَبُولَة مصيده \* فلم يقرُّ لهم قرار \* و تنادوا ِ الفرار الفرار \* وتشتَّموا في البلاه \* وتشبَّموا باذيال القلاع و رؤس الاطواد \* و لجأوا الى الحصون والجروف \* و تمارتوا في قعر المغارات والكهوف \* وكذلك كلُّ ذي يمين من اهل الدشت والشمال \* وتوزُّعوا في الاحقاف و الرمال \* و صار اهل المشرق و الخطا الي حدود الصين و من في ذلك الوجة يسرهون \* لويجدون ملجأ ار مغارات ار مدخلا لولوا اليه رهم ليجمحون \* ر الحق انه كان في هيبته وعُتُّوه قد عرج \* الى أن أهلك العالم شرقا وغربا بالارج \*

تكادُ قِسَّيْه من غير رام \* تُمكَن في قلوبهم النَّبالا تكادُ سَيوفُه من غير سَلَّ \* تَجِدُّ الى رقابهم استلالا تكاد سوابقُ حملته تُغْني \* عن الاقدار صونا وابتذالا فلما نرادف هذا الخبر \* و تكرر سمرقند هذا السَّكر \* و اهتهر إسفادة

و صار كماقيل \*

حتى ترقي من الاحاد الى النواتر \* و تقرر هذا الحقُّ عند كل احد

فلم يسع فيه جعودً ولا تذاكر \* تراجع فو أد كل الى جوفه \* و تبدل امنا من بعد خوفه \* و تنادرا يا لَلتّارات \* و شرّعوا في شنّ الغارات \* و قصد كلّ مستحق استرجاع حقه \* و كل مُستَرق المسترق استفكاك رقه \* فارل من نهض من الشرق المغول \* و قصدواً اشبارة و آسى كول \* و امتدوا في تلك البلاد حتى جارزوا خداى داد \* فهادنهم و صافاهم \* و شرط لهم ردّ ما اخذه تيمور من مأراهم \* و ان يكونوا يدا واحدة على من ناواهم \* و لحسن كلّ منهم مع الاخر الجوار \* و اطمأنت بواسطة هذا الصلح تلك الديار \*

### ذكر نهوض أيدكو بالنقار \* ر قصده ماوراء النهر تلك الديار \*

ثم نهض من جهة الشمال \* ايدكو بعساكر كالرمال \* و توجه الحزم \* الى ممالك خوازم \* و كان البها يدعى موسيكا فلما احس بالتتار \* و خاف طي نفسه البوار \* اخد اعله و متعلقيه و سار \* و ذلك بعد ان هجمت التنار الرومية المضافة الى ارغون شاة \* و عبروا جيعون و هو جمد و رجع ارغون شاة الى مأواة \* فوصل ايدكو الى خوازم و استولى عليها \* و استطرد بخيله الى بخارى فنهب ما كواليها \* ثم رجع الى خوا رزم و قد اذكى \* في الجغتاي اللهيب حواليها \* ثم رجع الى خوا رزم و ولاباتها شخصا يدعى انكا \* و المساكن \* و اطمأنت الطواعن و السواكن \* بواسطة ان خليل سلطان \* قابل كن من اساء اليه بالاحسان \* و صار يسدرضى كل ساخط \* و يستدني بمكارمه كل شاحط \* و يصطاد يسدرضى كل ساخط \* و يستدني بمكارمه كل شاحط \* و يصطاد و الباعد \* و رغب فيه كل صادر و وارد \* غير ان شيخ نورالدين و الاباعد \* و رغب فيه كل صادر و وارد \* غير ان شيخ نورالدين

وخدایداد \* تمادیا فی الفساد و لجا فی العذاد \* فخرب ما تُجُوذب بین الطرفین من البلاد \*

## ذکر بیر محمد حفید تیمور و وصیه \* و ما جری فی در محمد بینه و بین خلیله و ولیه \*

ثم أن يومحمد ابن عم خليل سلطان \* و هوالذي عهد اليه تيمور كوركان بعد فوت اخیه محمد ساطان \* خرج من قندهار \* و قصد سموقند بعسكر جرار \* و ارسل الى خليل سلطان \* و سائر الأكابر من الوزراء و الاعيان \* بانه هو ولي عهده \* و خليفة جده تيمور من بعده \* فالسوير هقَّه فانَّى يغصبُه \* والماك ملكة فكيف يسلُّبه \* فكلُّ مذهم جاوبه \* بما يليق و خاطبه \* و إما خليل سلطان فتصدي للمعارضه \* وقابل كل مسئلة من الخطاب ينافيها من المعاكسة و المناقضة \* وقال لاتخلو مسألتنا يا فلن \* من إنَّ الملك في هذا الزمان \* اما أن يكون بالانتساب \* أو يظفر به بطريق الاكتساب \* فان کانت الُوْلي \* فتم من هو احقّ به مني و مذک و أوْلي \* و ذلك ابى اميرانشاة « و عمّى شاه رخ اعنى اخاه \* فيكون بينهما با لسوية نصفين \* فما لك كلام صع وجود هذين \* و إنا أولى أن اكون ماحبَه \* فارعى جوانبه واسلَكُ مذاهبَه \* اما بان يقطع كلّ منهما المشاغبَّهُ \* و يترَكُّ لي ما له ويه من ولاية المطالبه \* و يقنع بما هو فيه من مملكته و يحفظ جانبه \* و إمّا بان يجعلني خليفتُّهُ في سلطانه فاصونَ نصيبُهُ و اكونَ نائبَه \* و ان كانت التانيةُ فكلامُك لايستقيم \* لانَّ الملكُ كما زعموا عقيم \* رمن قبلي و قبلكُ قيل \* في الافاويل \* شعر

صونوا جيادًكم و اجُلوا سلاحُكم \* و شَمِّر وا انها آيَّام ص غَلَبا

و ان زعمت أنَّ جدُّك عبد اليك \* او عوَّلُ في وصيته لك عليك \* فهو من اين استولى الا بطريق التغلُّب \* و أنَّى حصل له ملَّكُ ومُملَكُ الابالاغتصاب واللتأنُّب \* و على تقدير النسلام \* و إن امو وصيته مستقيم \* فانَّه كان في حيوته قسم بلادة \* و رزَّع عليها اولادة و احفادة \* فوَّلي والدى ممالك آذر بيجان \* وقرر عمي في ولايات خراسان \* و ابن عمى ديوعمر في عراق العجم و ثلك الديار \* و رلاًک انت من جملة ذلک قندهار \* و جعاک رمیّه کما رسم و اشار \* و تحمَّلُ هو العظالم و انتقل \* فاين نصيبي إنا سن هذا التقل \* فاجعلوا حصقي من ذلك ما استوليتُ عليه \* و ليقنع كل منكم بما تقور فيه و فوض اليه \* و مع هذا ان تابعك ابي و عمى تأبُّعُتَكُ \* او صادقاك على الوصية و بايعاك بايعتَّك \* و ان سلكنا في ذلك طربق الحق \* فالملك صيد و الول<sub>كا</sub>بـ من حاز فيه قصب السُّبق \* و أن الله أزاح علَّكُه أذ شبتني باسبابه \* و إباحة لي مباها و من سبقت يده الى مباح فهواولي به \* هذا و ان كلا من مدرَّسي فقه الماك تابعني \* و من له في عقود السلطنة شركة ترك المضاربة وطاوعني \* وعدَّ عقد توليتي مرابحةً و لما وقف على سيرى القبى الي السلم و بايعني \* و اما الوزراء و الاعيان فاجابوه بما لا طائل فيه \* سوى ما تُمجُّه أَنِّن مستمعية \* غير ان الخواجا عبدالاول و هو صدر صدور العلماء \* والمقصوف في روُّساء ماوراء الغهر من السادات والكبراء \* المُنفُذُ سهام احكامة في جميع الامراء والزُّعماء \* اجاب فاجاد \* واصاب و افاد \* و اختصر و اقتصر \* و هصر من بير محمد و لخليل سلطان انتصر \* فقال في جوابه \* مجاريه في خطابه \* نَعْم انت ولي

العهد \* و خليفة الامير تيمور من بعد \* و لكن ما مادف طالعك سعد \* و لوساعدك البخت \* كنت قريبا من التخت \* و الاولى بيالك \* ان تقنع بما لَكُ و مالك \* و تبقى على خيلك ورجائك \* و تضبط ما في يدك من ممالك \* و ان ابيت الاطلب النّما \* و لم تقنع بما قسم الله لك و قضى \* و خرجت من مملكتك الى هذا الفضاء \* فانك تقّعُ في العَناء \* و تخرج ولايتك من يدك فتصير مذبذبا لا الى هؤلاء و لا الى هؤلاء \* وخرجه عن خليل سلطان مسين لمناصرته \* وخروجه عن خليل سلطان و قبضه على وخروجه عن خليل سلطان و قبضه على

ثم ان خليل سلطان لم يقنع بدقائق هذه الاقوال \* و اردفها بحقائق الافعال \* و امر بتجهيز جند مجدد \* الى استقبال بير محمد \* و إضافهم الى ابن عمة والده السلطان حسين \* و عين فيهم من امراء الجنتاى كل رأس و عين \* و ضم اليم الظهور و الاعضاد \* و منهم كجول و ارغون شاه و الله داد \* فساروا سابغي العُده \* كاملي العُده \* و ذلك في سنة سبع منتصف ذي القعدة \* فعبروا العدة \* و ذلك في سنة سبع منتصف ذي القعدة \* فعبروا موجيحون الى بَانَخ و خيموا في ضواحيها \* و انبدوا في اقطارها و نواحيها \* و بيناهم مُونَهوا الحال \* فارغوا البال \* قريروا العين \* نمارض السلطان حسين \* ثم انه دعا الامراء \* ليقرر معهم فيما هو بصددة الاراء \* و قد كمن لهم كمينا \* و ارصد لهم الرجال شمالا و يمينا \* و حين و لجوا خيسة \* و دخلوا كيسة \* و قب عليهم و ورب الليمث على الفريسة \* و اغرى بهم اسودة فوقعوا فيهم و قرع

الحجياع على الهويسة \* ثم نادى من معة من الرفاق \* ضُرّبُ

الرقاب حتى اذا انتخنتَموهم فشدوا الوثاق \* و كان كما ذُكر ذا طَيْش و شجاعة \* و تهور و رقاعة \* و صولة و جولة \* يسبق فعله قوله \* فاهريق في تلك الساعة \* دم واحد من تلك المجماعة \* يُدْعى خُواجا يوسُف و كان في حيوة تيمور \* فائب الغيبة بسمرقند و هو امير مشهور \* ففى الحال قتل \* و الى الدار الاخرة نُقل \* ثم استقلَ لنفسة بدعوى السلطنة \* و دعا الخلائق من هَهُنا و من هُنَة \* فدهشت اولئك الروس \* و علموا انه قد حلّ بهم النقمُ و البوس \*

## ذكر خداع الله داد سلطان حسين \* وتلا فيه تلافيه تلانه بالمكرو المين \*

غير أن الله داد ثبت جاشه المزرد \* و استعضر تلك لساعةً عقله المفقود \* فابتدر سلطان حسين شفاديا \* و استثبته في امرهم مفاجيا \* و قال له بعبارة فصيحه \* أن لي البك نصيحه \* ثم استخلاه و قال \* أنا كدت مترقبا مدك هذه الفعال \* و مقرصداً منك اظهار ما أنت بصده \* و من أين لخليل سلطان أن يحتوي على الملك بمفرد \* غيران هيبة مولانا السلطان باسطة \* ولم يكن بينه وبين الملوك واسطةً مباسطة \* ولو كان عندي من ذلك ادنى شعور \* لرنبت المصالح على ما تقتضيه الاوامر الكريمة و الامور \* ثم أن المخاطر الكريم \* يشهد بصدق هذا الحديث وأنا عبدك من قديم \* وسُل من كان من المماليك و الاجفاد \* عبدك من قديم \* وسُل من كان من المماليك و الاجفاد \* أشرة \* و انقذهم من ضرام ضوة \* و اطفأ عنهم ما التهب من شرار شرة \* إذ لولا أنا لكان إبادهم و ايتم اولادهم \* و فَجَعَ بهم طريقهم شرار شرة \* إذ لولا أنا لكان إبادهم و ايتم اولادهم \* و فَجَعَ بهم طريقهم

و تلادهم \* فانك ان تسلم يُخبروك \* وطي حقيقة الامروحالية الحال يُظهروك \* و ربما اخبروك بذلك لما ُ إتَّوْك \* و مُعَ هذا استَفْع قلبَك و الله افتَوْك و أَفْنُوك \* ولا زال يُطفى بُهما مُخَزع بلاته شواظَ تُفَرُّ عُنُّه و لهيبه \* و يُدكي في خياشيم رعونته عنبر احتياله مقمشكا بمشكه و طيبة \* و يرمى عن قوس خالمه الى سويداد اختبالاته نبال مكر انفذت فيه نصال القضاء والقدر لانها كانت مُصيبَه \* فأَثْرِبُ مَكْرة \* وتبعَ امرة \* و جعله ظهرة \* و استقدح في اصورة فكرة \* ثم انه بعد ان امتَّنَّ عليه باستبقائه \* استشارًه في قال رُفقائه \* فقال له لا شُكَّ ان خليل سلطان \* ملك الذاس بالانعام و الاحسان \* وهوو ان كان في الشجاعه \* قاصر اليد قليل البضاعه \* لكن استعبد ابطال الرجال \* بحسن الخلق و ندل الاموال \* غير أن المال \* بمعرف الفذاء و الزوال \* و انت الحمد الله مآثرُك مشهوره \* ومنازل منارلاتك الابطال معمورة \* و راياتُ كسوكَ قرون الاقران على جبين الكباش منشورة \* و رؤس مناطعاتك ثبيران الوغي على قرون الزمان ابداً منصوره \*

#### قلت

فكم لزرت شجاعا في البراز فمن \* رأي صُحيَّك وتى ضارطًا وجرى مذكنت راسارعيذافي الحروب ارى \* في رأسك الفتح بل في عيذك الظفرا و انا اعلم ان عامة الجذب سيبتهج بطلعتك \* و يرقص فوَّاده لحصول سكونه فرحا بحركتك \* فانه لابد لهم من راس يسوسهم \* و ضابط همام يصان بقدبيرة نفائسهم و نفوسهم \* و قرم كالليث المحادر \* و السيل الهامر بل كالبحر الغامر \* منصور ان دعا و ان دعي فناصر \* موصوف بما قال الشاعر \*

أضاف الى الله بيرفضلُ شجاعة \* ولا رأي الله للشجاع المُدَبِّرِ وبما قُال شعر

و لا يكشفُ الغَمَّاء إلا ابن مُرَّة \* يري غَمَرات الموت ثم يزورها وهل ثُمَّ في هذا العصر موصوف بهذه الصفات الاانت \* و ما المنجدة و الكرم و الحسبُ الا راحلُ حيتما رحلتُ و سَاكنُ اينما سكنتَ \* و لوحَدَّثَ شاه ملك و شيخ نور الدين \* أنَّ وراء هما منك الحصنُ الحصنُ الحصنُ الحصن الحصن الحصن الحصن الحصن المند السديد \* و لاويا من جنابك العالى الى ركن شديد \* و حاصل الامر ادك مولى الكل و جميعهم لك عبيد \* و اذا كان الامر كذلك فقد ملكتُهم \* فسواءً عندك ابقيت عليهم او ابدتَهم \* و لكن الابقاء اولى \* و لا رالت عندك ابقيت مراحم المولى \* فان اقتضى الرأي السعيد ان العبيد ترقب مراحم المولى \* فان اقتضى الرأي السعيد ان نكون كلنًا موثقين في الحديد \* مع زيادة قيد ابمان اكيد \* فرأية اعلى \* و إتباع ما يقتضيه احرى و اولى \* فافنفى رأيه \* و اتخذه علما للمورة و رايه \* فاستبعه أحينه و قال اسلك و رائه \*

ذكر اخل ملطان حسين على الأمراء الميثاق \*
و مشية على خليل سلطان و هم معة في الايثاق \*
ثم انه احضر الامراء \* وهم في قبضة سطوته اسراء \* و قد نادح كل
من متعلقيهم مهبّ ناحية \* و ترجه الى داركل المخبرون فقامت عليهم
الذائحة والذاعية \* و اوثقهم بقيدي الحديد و الإيمان \* فان يكونوا معة
في السراء و الضراء طي خليل سلطان \* فمدّ كلَّ منهم الى القيد وجله
و الى اليمين يدة \* و عاهد الله على ما يختار و ان يقدم له نفسه و
اهله و ماله و ولدة \* فحين استوثق منهم \* ازاح بالاماني السوء
عنهم \* و تركهم موثقين في البند \* و نكص قامد اسموقند \* و ارسل الى

خلیل سلطان ایخبره بما دب من امره و درج \* فلیستعد لمباررته فها هو قد عبر جیحون و خرج \* و انه هو ایضا طالب من ملک خاله حصَّته \* و مذارع خلیل سلطان فی السریر مِذَصَّته \*

ذکر تهریز خلیل سلطان من سمرقنده یه لملافاة سلطان حسین بطوائف جنده ی و رجوم سلطان حسین سما یرومه بخفی حنین ی

فاستعد له خليل ساطان \* و خرج من سمرقند لاستقباله في اسرع زمان \* ثم ان الساطان حسين أحضر الله داد \* و من معه من الشياطين المقرّنين في الاصفاد \* و استانف عليهم العهود \* و اكد عليهم قيود العقود \* و إحل كلًّا منهم صحلة \* و اجاز عقدُه و حلَّه \* و خلع عليه و اجازه \* و احترم حرم حقيقته وصجار \* \* و بَشَّ بانعامه الى متعلقيهم و هش \* و سار بهم حتى وصل الى مدينة الكَشّ \* و الله داد كان قبل ذلك بزمان \* ارسل الى خايل سلطان \* يخبرة بوقوع هذا الهم \* و ما چرى عليهم من شرور و ماتم \* ثمَّ قال له أن فالك سعيد \* و امرک حمید \* فانهض برئی رشید \* وعزم سدید \* و جذاحی حديد \* فان ضدَّك مصيد \* و الله تعالى ناصرك قريبا غير بعيد \* فلاتخف من كيد مكيد \* و ان كذت طفلا فانك فتكُّ شبَّتْ اهواء القلوب نسمات صحبته مصرت هيم السلطنة و كل الادام لك مريد \* فوصل حليل سلطان \* الى داك المكان \* فعبَّى السلطان حسين جيسُه \* و استعمل تهوره و طيسه \* و جعل الله داد على الميمنه \* و رفيقه طي الميسرة \* و لما ترااي الجمعان \* و تداني الزحفان \* و حقت الحقائق \* و سُدَّت المضائق \* و تمادت الاسود و الغرائق \* و بـادر كلُّ مـذهم من مكانه \* و قصد كلُّ من الله داد و اقرانه عساكم خليل سلطانه \* فتخبطت عساكر السلطان حسين \* رسلب ثوب عزه فنبذ بالعراء ملتحفا \* من ظنونه ثوبيّ خيبة وحين \* و دهمه من البلاء ما انساه سلبه فرجع بخفيّ حُنين \* ومرطئ رجهه قاطع الفلاة \* حتى وصل الى ابن خاله شاه رخ صاحب هراة \* فلم تَطُل له عندٌ \* مدّة \* فاما سقاه مهلكا و إما مات حتف انفه عند \* فكان ذلك آخر العهد بسلطان حسين \* و رجع خليل سلطان الى دار ملكه قرر المدن \*

بقية ما جرى لببر محمد مما قصدة من فوح وهم \* وكيف آل ذلك الى وبال وحزن فنقف ما تم \* ثم ان بير محمد ثمادى في خروجه \* واستمر يرتع في روض الطلب و مروجة \* و تكورت بينهما دروس المواسلة \* و تحررت مسائلهما بعد مطاولة المقاولة \* أن يغزلوا مغازل المَّذَا زله \* و يُحُلُّوا بروج المقابلة و المقاتله \* و كان مقولي امور ديوانه \* و مشيَّدٌ قواعد ملكه و سلطانه \* شخصا يدعي بير لهي تاز \* حامي حقيقة باب الماك و حارس المجار \* سُوَّة بطحاء مملكته \* و قطب سماد دائرته \* و قدرة علماء عوالمه \* و قوة خوافي عصكود و قوادمه \* فجرد من عساكر قندهار \* كل طود لو مال على قندهار هار \* و توجه بعزم امضى من البتار \* و حزم انفذ من الخَطَّار \* قائدا ذلك الخضَّمَّ الهدَّار \* و السيلّ الثرثار \* و الغمام المدرار \* حتى وصل الى جيمونَ موقف منه التيار \* ثم امر ذلك البحر العجّاج \* ان يركب من جيمون الا ثباج \* ويصادم منه تلاطم الامواج \* فمرج الله البحرين هذا عُذب فرات سائغ شرابه و هذا ملم اجا؟ \* فمخروا

منه بسفنهم اللحر\* و جاوزوا مجاوزة بني اسرائيل البحر \* رسار بدلك الاخشَب \* حتى ارسى على ضواحي نَخْشَب \* ذكر مقابلة العساكر الخايلية \* جنود قددهاربصدق نيه \* و القائهم بهزيد: هم اياهم في اشربليه

وكان قبل ذلك خليل سلطان \* قد نجز المره كما كان \* و نفث إعطار مندل الايثار \* و قرَّى العزائم على الملوك بالاستحضار \* ليجنوا من اشجار الجرايات و ثمار الادرار \* ما يستعدون به لملافاة شياطين قلدهار \* فلبتَّى دعوته العامُّ والخُّاص \* وكل بناء من عفاربت الجذود وغوّاس \* و اجتمع من اءيان اولئك الاعوان \* كرُّ مطيع مُقاطف ثمر احسان ذلك البستان من إنس وجان \* و جاء ذلك البَّحرُ افواجُ امواج العساكر من كل مكان \* و هم ما بين رؤس الجغتامي والجتا \* وكل فرعون من بلاد تركستان قد علا وعتا \* و فوارس فارس و العراق و رُسامدار \* و جان قربانية خراسان و الهذود و التتار \* و من كان تيمور \* اعد \* لمضائق الامور \* و لم يفارقه في سُفّرو لا حَضَر \* و أرصه، لكل نائبة من خير و شر \* شعر \* فوارسَ لا يمَلُّونُ المَّذَايا \* اذا دارت رحى الحُّرب الزبون فاسناً فف عليهم فواتم الفتوج \* واستنخب صفهم لما دها، كل صديق نصوح \* و إسبغ عليهم من دروع عطاياة السابغات \* و ضاعف طئ قامة املهم من خلع انعامه المضاعفات \* ففتحت عليهم الارض خزالنها \* و صبت عليهم من معادنها و فلزاتها ظاهرها و كامنها \* نصاركل راجل منهم و فارس \* و قد تُجلِّي فيما تحلَّى به من تَنك النفائس \* يَزْرِي بحس هيبته مِن صحَدّرات العرائس \* فساروا و نسماتُ النصر من انفسهم فانحه \* و لمعاتُ الفتح من بوارق بيارتهم لأحه \* و السبع المثاني لابواب النجم و الفتوح في وجوههم فاتحه \* و لا زال ذلك الراسُ يُرسي و يمشي \* حتى حَطَّ طل ضواحي قَرْشي \* و هي المديدة المذكورة \* فاستقرت تلك العساكر المنصورة \* و ذلك يوم الاحد مستهلَّ شهر رمضان \* سنة ثمانمائة و ثمان \* فبات كل من ذينك البحرين و قد ضَمَّ ذيلة \* و كفَّ عن التبدرُ و التبددُ سيله \* و حَفظ من الاغيار رَجْلة و خيلة \*

و احيى في مُعتكف المواقبة الي الصباح ليله \* قلت الى أنّ بدا لمعُ الضيا بي ظَلامة \* يلوح كموجُ الماء من سجف طُعلُب ولما سنَّ الفجر صارمة الفضّيُّ و ابوز ابونو تُرسه \* ومسم طي لوح الجور ما طرسه مسود الليل من دُخان نقسه \* تهيًّا كلُّ من اولئك الاطواد للامطدام \* و اشتعات في قلوب ثلك القبار للأمار الحميّة للاصطلاء و الاصطلام \* فعبَّم، كلُّ عسكرة ما بين ميمنة و ميسرة \* و مقدمة و مؤخره \* ثم تدادوا و تكانوا \* و تعارنوا و تعادوا \* و تراجزوا و تغانوا \* وتعانقوا وتهانوا \* و تذاجزوا وتفانوا \* و التقت الرجال بالرجال و الخيل بالخيل \* و ارتفع ظلام القتام الى رؤس الاسدَّة فرأوا في صلواة الظهر نجوم الليل \* و جرى في ذلك القُسْطُل من كل قناة عيون السيل \* ثم عند منتصف النهار \* انكسف الغبار عن أنَّ طود قندهار هار \* وسعد اولئك الكباربار \* وعليهم غبار العثار ثار \* وخبرهم بالانكسار سار\* و صيت خليل سلطان الى الاقطار طار \* و الى الافاق بالانتصار صار \* فولى بير محمد و على رأسه بحر الدُّمار مار \* و في قلبه زناد البوار وار \* حةى كان في قلبه جُمر العضا و الغار غار \* أو في كبه نار كهم المرخ و العفار فار \* و جندلت رجاله \* و أبطلَتْ ابطاله \* و نهبت اثقاله \* و تحوّلت احواله \* و سَجيّ حريمة وعبيدً \* وساب طريفة وتليده \* و تشبث هو باذيال الهزيمة \* و علم أن إيابة سالما نصف الغنيمة \* كما قيل إيابك سالما نصف الغنيمة \* وكل الغُنْم في النفس السليمة و رجع خليل سلطان \* و قد استفار به الكون و المكل \* و اسفوت دراتة \* و استطارت صولتة \* و شكر الله المليك \* و اتم صيام وصفان

# ذكرخروج مسكر العراق على خليل سلطان \* ومجاهدتهم بالخروج وقصدهم الأوطان \*

في مكان يسمى جكدليك \*

ثم في ليلة الاثنين غرة شوال \* خرج من العراقين الرؤس و الابطال \* و معهم حريمهم واتباعهم \* و اولادهم و اشياعهم \* و كبيرهم شخص يدعى حاجى باشا \* وهم جارون تحت امرة كيف ما شا \* و كانوا ذري صولة و جوله \* و صحبتهم السلطان علاء الدوله \* ابن السلطان احمد البغدادي لصلبه \* و كان قد رقع في اسر تيمور فسجده في سجن محدته و كربه \* فافوج عنه خايل سلطان \* و جعله عنده ذا مكانة و مكان \* نبينا الناس مشغولون بامور العيد \* رفع ایدیهم اولئک الصفادید \* و کانه کان تقدم لهم بذالک مواعید \* فخرجوا تحت جنير الليل \* و شمروا نحو عرايس العراق الذيل \* وطَلَقُوا صَحْدُرات ما وراء الفهو و مالوا عنها كلُّ الميل \* لانهم كانوا استمعوا إن دار العراق انزلت بانيها \* و مياه انهر سلطنتها عادت الى مجاربها \* فلم يقف احدُ إمامهم ولا مشى خلفهم \* ولا قدر طى ان ير بُطُّ عن السير رجلُّهم وكفَّهم \* فقطعوا جيمون ورصلوا الى خراسان \* فتصدى لهم كلُّ من سُمِعٌ بهم من كلُّ مكان \* فانفرط فظامهم لعدم اتفاقهم \* فتقطعوا في البلاد قبل وصولهم الى عراقهم \*

و أين ابران من توران \* و دِجْلَةُ من جَيْحَانِ \* نعيَّد خليل ساطا ن في ذالك المكان \* ثم الري راجعا التي الارطان \*

ذكر ما فعله بير محمد بعد انكسار \* وما صنعه بعد وصوله الي قندهار ال

و لما وصل بير محمد الي قندهار \* و استقرت به الدار \* تلملمتُ اموره \* و حامت حول قصوره صقوره \* و دارت من سيارات عسكوه بدروه بدوره \* و تسعرت سمومه و حروره \* و تطاير شراره و شروره \* فتأرَّق و تمزَّق \* و تحرَّق (سفًّا قلبُهُ و تَخْرَق \* و نمزَّ ق نميظا (ديُّمهُ و تفرَّق \* وكان ذا حماقه \* و قلَّة لباقه \* فطيَّر اجنحة مراسيمه \* الها م سكان اقاليمه \* و استنهض ملى خليل سلطان كل حبيب صحيم الود و كليهـــه \* و استطبُّ لجرييم قلبه كلَّ قريم الطعن و الضرب و كل لديغ القلب وسليمه \* فلبوا دعوته بالاطاعه \* و اجابوا نداءه بالسمع و الطاعة \* ثم سالت الاوديه و الجدال \* بالخدل و الرجال \* و ارسل الى خليل يقول \* ضِمنَ كتاب مع رسول \* إنَّ إدل مصافنا كان فلنة فتَّمت \* و شرارًا تُسُوهل في اطفائها مالنهبت و طمت \* و لو انى استقبلتُ من امرى ما استدبرت \* و تحذّرت ما استحقرت \* و استكبرت ما استصغرت \* لامصرتُ و ما انكسرت \* و لعثرتُ ملى مرادى و ما عُثْرَت \* و لكن اضعتُ الحزامة \* فحرمت السلامة \* و تغاولتُ امرک بو وُس الافامل فا كلتُ يدى ندامة ﴿ مع انَّ صلابة جُندك \* و قُو ةَ ظهرك و عضّدك \* و نبال نبالتك و ساعد سعدك \* و غضب غضبك و رميح رشدك \* و حدّ صارمك و صرامة حدك \* انما كان روس العراق \* وما حصل لك منهم من الاتفاق \*

و اما الآن فقد رقع منهم نفاق \* و اتفق لك منهم عدم اثقاق \* و ظهر تباعد و هقاق \* ففت لذلك كبدك \* واختل فكرك وجندك \* و ها إنا قد جئتك ابجد جديد \* و بالحد و الحديد \* فاستعد للقاء \* و تيقن عدم البقاء \* فان الحرب كما علمت سجال \* و كما اديل لك علينا بالامص فان غدا لنا عليك يدال \*

ذكر توجه بير محمد لقابلة خليل ساطان ثاني كرة \* و ما حصل علم في ذلك من كرة و درة \* و توليعه الدبركما بدا اول مرة

ثم توجه بتلك الجنود و الاعوان \* و قطع جيحون و وصل الي مكان يسمى حصار هادمان \* فقوجة اليه خايل سلطان \* و معه من مساكر الرجال والفرسان و جراد الجيش و قمله و ضفادعه ما يجرى من الدم الطوفان \* فمرّ بتلك الاطواد و البحار \* وسرى و هو مابدن راس و سار \* حتى وافي جنود قندهار \* و كان كما ذكر من قبل \* قد قدح في حراق احشاء العساكر القندهارية من خوف نار الخليل زناد النبل \* فكادوا ملسوعين و الملسوع ينحاف من جر الحبل \* فقبل ان يزّعن النفير و يُضرب الطبل \* نفر من كل فرقة منهم طائفه \* و تنادوا ازفت الازفة \* ليس لها من درن الله كاشقه \* فالبس بير صحمد خلَّعة الخُلُّع \* و لم يكن له بها طرق فاقلع إلى القلعة القلع \* و ارصل الابواب و احكم الاسوار \* و استعد في حصار شادمان للحصار \* فاحاطه به من العساكر \* كل جارج و كاسو \* و دار عليه من بذي يانث كل سام و حام \* و جد في المصاصرة منهمكل طاعن وضارب و رام \* فتندم بير محمد \* طي ما قصد في ذلك و تعمد \* و تذكر ما قال له اول \* الخواجا عبد الاول \* لكنه اعتذر \* بالقضاء والقدر \* فرماه القضاء بسهم جواب \* اجاد فيه و 'صاب \* و قال

و عاجز الرأى مضياع لفرصته \* حقى اذا فات امر عاتب القدرا فانعكه منه كل رائى و فال \* و تغير عليه كل امر و حال \* و ذهب عنه منعطفا ما بيد « من ملك و مال \* و نفرعنه كل اسد املى للحرب فارا حامية لما سطا على حام و صال \* و رجع عنه لسوء تدبيره كل ذي قرامة حين لمع له بالاماني الكاذبة كل سراب و آل \* و تمرّقت شُقَق تدبيرة - على منوال تفكيره - سدي و لُحمة فلم يبق له من دو الله من وال \*

## ذكر ما صنعه بير صحود من حيله \* عادت عليه الفكارة الوبيله \* لان جدواها كانت قليله \*

و لما عدم حوله \* اخذ في اعمال الحيله \* فاستدعى عدة مضبوطه \* من الجُلُود المخطوطه \* الجيدة الدّباغ \* المصبوغة بالوان الامباغ \* فم فصلها لَبُوسا \* لكل بوسا \* و سمّر عليها المرايا المصقوله \* و بعض صفاح معموله \* و موهها و احكمها بالمسامير \* و احضر من سُوقة بلدة رؤس الجماهير \* و استكثر من الرّعاع والبّع و الجموع \* بم احضر تلك الدّلاص و الدّروع \* و وزع على تلك الرّوس و الظهور هاتيك النطوع \* فصار كلما صارت الشمس بازغه \* اصعد الى الاسوار و خارج البلد تلك الاسود و عليهم تلك الدرع السابغة \* فاذا راهم الناظر من بعيد \* توهم رجالا و لم يعلم انهم بندت العيد \* و اذا ترا آي ذلك الهبا \* والخيتعور الذي ملا الفضا \* كان كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء \* و استمر على ذلك مُدّه \* يقاسي معاناة و يعاني عدّه \* و كان الذي تعاطى هذا المكر الجلي \* دُستور مملكته اعنى بير على \*

و مع ذلك كله لم تنفعه هذه الحيله \* وعادت عليه افكارة الوخيمة و رساوسه الوبيله \* و انكشف سرّة \* و انهتك سترة \* فضاق ذرعا و تصرمنه باع المجال \* و مُدّ بنقص عُدد \* و عَدد \* و زاده الدهر النّكال \*

### ذكر اعتراف بير محمد انه ظلم \* وطلبه الصلح والقائه السلم

فبسط بساط التضرُّع \* و طلب وسائط التشفَّع \* و علم انه لا عاصم من امر الله الا من رَحِم \* فناشد خايل سلطان الله و الوحم \* وقال معنى ما قلت

يعطى الكريم و لا يُمَّل من العطا \* و العفو شيمته اذا وقع الخطا فاجاب خليل ساطان مقاصده \* و تأكدت من الطرفين معاقدة المعاهده \* بان لا يقصد احد منهم بلاد صاحبه \* و اذا كان الله تعالى رفعه لا يضع من جانبه \* و يسلم اليه ما في يده \* و يبقى على الود الصداقة في يومه و غُده \* ثم تحالفا \* ان لا يتخالفا \* و تواثقا ان يتصادقا \* و تفارقا طي ان يترافقا \* و توافقا ان يتصادقا \* و رفارقا طي ان يترافقا \* و توافقا ان لا يتنافقا \* و راعيا القرابة و الحرمه \* ان لا يتنافقا \* و راقيا الله و الخرمه \* و رائيا القرابة و الحرمه \* و دائيا القرابة و الحرمة \* و دائيا القرابة و الحرمة \* و دائيا القرابة و الحرمة \* و دائيا القرابة و دائيا القرابة الله و ثمانها نه \* و دائيا القرابة و دائيا القرابة الله و ثمانها نه \* و دائيا القرابة و دائيا الله و دائيا القرابة الله و دائيا القرابة القرابة القرابة الله و دائيا القرابة دائيا القرابة الله و دائيا القرابة الله و دائيا الله و دائيا القرابة القرابة القرابة القرابة الله و دائيا القرابة القرابة الله و دائيا القرابة الله و دائيا القرابة القرابة القرابة الله و دائيا القرابة القراب

ذكو مخالفة و نكد % وتعت بين بيرعلى وبير محمد \* ازاحت ثوب الحيوة عنهما \* و اراحت مخالفيهما منهما \*

و لما وصل بیر محمد الی وطنه \* و استقربین خدمه و سکنه \* خرج علیه بیرعلی تاز \* و استقل بدعوی الملک و امتاز \* ثم قیض علیه و کبله \* ثم انه خدله و جدّله \* و شرع یقول \* و هو

يصول و يجول \* امور الدنيا اضطربت \* و آشراط الساعة اقتربت \* و هذه دولة الدجالين \* و أوان تغلّب الكذابين و المحتالين \* مضى تيمور و هو الدجال الاعرج و هذا زمان الدجال الاقرع \* و سياتي بعد هذا الدجال الاعور و ان كان احد يجزع من قرع باب السلطنة فانا اقرع \* فلم يُجب احدُ من الروس و الاذناب سؤاله \* ولا انغم بما اقرعينه و انعم باله \* أذ لم يوجّد في تناول هذا الامر المحظور من و بيع \* و لم يكن لدلك الوعد في سهام الملك غير المنيم و السفيم \* فدعا ارباب ممالكها تضرعا وخيفه \* فكشركل في وجهة انيابة و جاذبه هذه الجيفه \* فلم يبتى له قرار و لاثبات \* في وجهة انيابة و جاذبه هذه الجيفه \* فلم يبتى له قرار و لاثبات \* في شرك الاقتنام \* قبض عليه و اجرئ عليه احكام القصاص \* و في شرك الاقتنام \* قبض عليه و اجرئ عليه احكام القصاص \* و صفّت له الممالك قندهار \* من غير مضارب و لا مضار \* و استراح خليل سلطان ايضا من الانكاد و المضار \* و

## ذكر ما رقع من حوادث الزمان \* في غيبة خليل ملطان \*

و في هذه السنة بادرت بالهجوم \* تتار الروم \* و وصلوا بالعزم \* و قطعوا جيحوك بالرجل و هو جُمند من خُوارزم \* و قصدوا بلادهم \* فتصدى لهم من كل جانب مَن شَنَّهم و ابادهم \* و حصل لهم من عدم الاتفاق \* ما حصل لعساكر العراق \* و ايضا في غيبة السلطان خليل \* و اشتغاله بهذا السفر الطوبل \* اغتنم الفرصة خدايداد و شيخ نور الدين \* فتوجهوا الى سمرقند مُطْمَدُنْين \* و اختُوا عليها \* و نهبوا ما حواليها \* فتحصنت منهم \* و تروعت عنهم \* و تروعت عنهم \* و تروعت عنهم \* و تروعت عنهم \* القلعوا \*

# ذكر نجريد خليل سلطان الاجناد \* وتوجهه الى شيخ نورالدين وخدايداد

ولما رجع خليل الى سعرقنده \* الرحطوائف عسكرة و جنده \* ثم دعا المتحابة \* و رجّه نحوهما ركابة \* و هيا الصارة و اطلابة \* و سار بتلک القبائل المضطومة \* و الاسود النحوادر و الفحول المُغالمة \* و استمر ذلک الطود الراون \* بين حركة و سكون \* حتى وصل الى سيحون \* و حين شرع ذلک الطور \* و النار ذات النور \* على نهرسيحون في العبور \* رأيت البحرالمسجور \* فاذعن له شاه رخية و خجند \* و تحصّنت منه تاديمند \* فتوجه لحصارها \* و عزم على هدم احجارها \* فبعد ان حاصرها مده \* و اذاقها لباس الجوع و الشده \* اجات الى طلب الامان \* وسلمت اليه قياد الاذعان \* فاجاب سوالها \* و رتم بالصلح حالها \* ثم قفا آثارهما \* طالبا دمارهما \* فكرايقاد \* شيم فورالدين و خدايداد \* فارا للخليل

ليحرقاه % فاطفأها الله تعالى و وقاه

و كان خدايدان وشبخ نوالدين يحومان حول الحمل \* ويترقدان من فرص النهب و السلب معاني عسى و لعلّما \* فتوجه ورادهما \* ورام لقاءهما \* فجعلا يرحلان بمرأى منه و مسمع \* وينزلان بمائم ل فيه و مطمع \* و جعل يقتفيهما في كل منزل \* فاذا رحلا يتبع قفاهما وينزل \* و كان خليل سلطان معتمدا على عسكو \* مستيقنا بحلول نصوة و ظفوة \* فكائنه معتمدا على عسكو \* مستيقنا بحلول نصوة و ظفوة \* فكائنه مي بعض الليالي غفل عن التحرس \* وكان لهما في جيشه مي دأبه التجسّس و التحسّس \* فخيبه الظن و خانه \* وحطّ

على مكان يسمئ شرا خانه \* وكان قد تقدم على النَّقُل \* فطار جاسُوسهما اليهما بما فعل \* فاتبلا كالسيل \* وبيتاة بالليل \* فخرج من عسكرة جماعه \* وكانما قامت القيامة في تلك الساعه \* ثم تركاة و ردًا \* وفرا عنه وندًا \* و تشتّنا في المهامة و الموامي \* و من ابن للسلطان اقتناص الحرامي \* فكف عنهما عنان الطاب \* و قصد بالسلامة ديارة و انقلب \*

## ذكر مفارقة شيخ ذور الدين خدايداد \* و تقاسمهما تلك البلاد

و لما كانت مردّة خدايداد و شيخ نور الدين كالفخّار \* و اساس ما بينهما من الصداقة كمن اسس بنيانه على شفاجُرُف هار \* إختلفا \* و ما ائتلفا \* و تجاذبا شقة الشقاق \* و نفق في تبايعهما بضائع النفاق \* و لم يعلم احد من راق \* و ظنّ أنّه الفراق \* فقهقر شيخ نورالدين نحو سغفاق \* و استولى على تلك الاطراف و الافاق \*

### 

ثم راسل شيخ فور الدين خليل سلطان \* و اعتدرعما صدر مذه من العصيان \* و طلب منه ان يقابل اساءته بالاحسان \* و يرجع الية عوائد صدقاته كما كان \* فاجابة الى سؤالة و اسبل على سوءة جرمة ذيل النسيان \* و ارسل اليه اسرأة جدة تُومان \*

### نمىل

و لم يزل على الوفاق \* و شَقِّ شُقَّة الشَّقاق \* مُرْتَبِقا رِبْقَةَ الرفاق \* حتى وقع خليل سلطان في الرباق \* و صفا لشاه رخ سمرقند وراق \*

و توجه اليه شاء ملك مُظهر الصلح ومُضير النفاق \* واستنزله بالمكرمي قلعة سغناق \* بعد أن أحكما العهد و الميثاق \* ووقع بهنهما الاتفاق \* و أن يتلاقيا ركبانا ويتباثا الاشواق \* بعد السلام والاستسلام والعناق \* وكان في جماعة شاه ملك شخص يدعى ارغوداق \* ثم اقبل شاء مك اجماعته \* و نزل شيخ نور الدين من قلعته \* و سارشا، ملك وحده \* من غير عدَّه وعُدَّه \* و تعانق هو رذلك المغرور \* ربثه ما نابه في غيبته من امور و شرور \* فاكد عليه الميثاق و العهد \* و وصَّى كلُّ مغهما ما يفعله الاخو من بعد \* ثم ردعه وانصرف \* واتصل اجماعته و وقف \* و سارم كلُّ من جماءته بمفرده \* الى مصافحه شيخ نور الدين و نقبيل يده \* حتى افضت النوبة الى ارغوداق \* فتوجه بما اضموه مي النحداع والنفاق \* وكان في الشجاعة اسدا \* وكالفيل فوة وجمدا \* فوصل اليه \* و قبَّل يديه \* ثم الآزمه عناقا \* و احكمه اعتناقا \* فاقتلعه من سُرْجه \* و اهبط نجمه من برجه \* و قطع راسه \* ر نجع به ناسه \* و لما سمع بذلك شاه رخ \* طُفقٌ يندُّب و يَصُرُخ \* و لعن شاه ملك و نهره \* و ضرب ارغوداق و شهره \* لكن ما امكنة وصل ما قطلعاة \* و لا غرض ما قلعاد \* كما قيل (ع)

و ليس لما تَطُوي الْمَذَيَّةُ ناشِرُ ۗ

و استمر حدةً لاينظر اليهما \* ثم بعد ذلك رضي عليهما \* و استمر خدايداد \* منشبثا ماذيال العناد \* مشتركا بين العُتُو و الفساد \* غير مسلّم الى الصُّلم القياد \* الى أن أباره الدهرر اباد \* و سنذكر

كيف جاد باعدامه , اجاد \*

# ذكر امر خليل سلطان ببنناء ترمد الني خربها جنكيز خان \* و تجهيزة العساكر لهذا الشان

ثم في شهر صفر سنة عشر و ثمانمائه \* ارسل خليل سلطان من الجنود فئه \* و اضافهم الى الله داد \* و ضم اليهم من روس الاجذاد \* الياس خواجا و ابن قماري منصور \* و تو كلّ قرقرا و درلة تيمور \* إلى ترمد مع أخرين \* ليعمر وها فاستمروا سائرين \* حانى وملوا الى ترمد \* فجمعوا في الحال احتياجاتهم من الاحجار و الاخشاب و القرمد \* ثم تقاسمت تلك الروس ابدانها \* و علوا عن ان يتسوَّروا مُلَّة اسوارها و حيطانها \* و جعلوا يعملون ولا يلبثون \* و يبنون ع بكل ربع منها أيةً يعبتون \* و تركوا بالنهار اكلا وبالليل نوما \* فاتموا بذيانها في نحو من خمسةً عشر يوما \* و هين ميزوا محلَّاتها \* و فرزوا دروبها و طرقاتها \* و رفعوا اعلام مساجدها ومذاراتها \* و بذوا مواضع اسواقها و إبياتها \* امروا الباقين \* من ذرية الدازهين عنها من اهلها \* و كلُّ مَنْ رحَّل من خراب وعرها الى عمران سهلها \* ان يرجعوا اليها \* و يخيموا عليها \* و كان اولئك المساكين \* فد استوطنوا صفها البساتين \* وبنوا فيها اسواقهم و بيوتهم \* و جمعوا فيها اسباب معائشهم و قوتهم \* و استمر ذلك من وقت جنكيز خان \* الي وقت تيمور كوركان \* فكادوا في رطنهم آمنين \* وعن حركات الانزعاج و التقلقل ساكنين \* فلما مات ثيمور \* وحدث شرور و امور \* اراد خليل سلطان ان يصونهم \* فارسل من هيد حصونهم \* و كانت الجديدة عن العتيقة نحوا من فرسم \* فصارت العتيقة احصُّ من الجديدة و ارسخ \* لا سيما و قد علَّى البانون مُعارها \* و نهرٌ جيحون يصافي

اقدام طود حسل اسوارها \* بخلاف الجديدة \* فان قصور مساكنها غير مسميده \* و هي عن النهر بعيده \* فلما نادرا الناس أن ادخلو الى دار قراركم \* فكانهم كتبوا عليهم ان اقتاوا انفسكم او اخرجوا من دياركم \* فلم يتقل الله داد عليهم \* و لا اكترث في ذلك و لا النَّفت اليهم \* و لم يظهر في ذلك عنادا \* و لكنه حشر فغادي \* ان كل من سبقت يدة من اهل البلد \* الى شي من هذه الاماكن و العمائر الجَدُّد \* فهو له من غير مُذازع \* و لا صمانعٍ و لا مُدافع \* ثم امر بالتقال الخَبَّازين \* و القصابين و الطباخين و الصمانين \* و ميزلهم مغزلهم و مأ واهم \* و لم پتعرض لمن سواهم \* فجعلوا يبيعون على العساكرو يشترون ∗ وير <sup>ب</sup>حون في ذاك و لا يخسرون \* فاختل نظام سائر الجمع \* أن الانسان مدني بالطبع \* فالجأهم الا ضطرار \* أن يتبعوهم بالاختيار \* فتفَّقُدُ ما يليق به احوال كل من كبيرهم و مغيرهم \* و قرر على ما اقتضته اوامرة قواعد امورهم \* ثم جمع رونس جنده \* و قفل الي سموقنده \*

# ذكرما فعله شاء رخ من جهة خرا مان \* في مقابلة ما فعله خليل سلطان

و لما سمع شاهرخ بما فعله خليل سلطان \* جهزطائفه من عماكر خراسان \* و جعل يمدّ ذلك السحاب المنجاب \* من ابحر امر امبريدعي مرزات \* و هو اخو جهان شاه \* الذي كان تيمور على محاصرة قلعة دمشق ولاه \* و امر رؤس تلك الجنود \* ان يبنوا قلعة تسمى حصن الهنود \* وهي من اقصى بلاد خراسان \* يقصلُ بينهما وبين ترمد نهر جيحان \* فقعلت من البناء العساكر المخراسافية \* نحوما اعربت عنه العساكر الخليلية السلطانية \*

و في اثناء مدة البناء تراسل الله داد و سرزاب و تصافيا \* و تواصلا بالاحتشام و الاحترام و تهاديا \*

# اشارة الى ما حدث في اقاليم ايران الله و ماجرى من سيول الدماء عند قصوب ذلك الطوفان

ثم إن الساطان احمد و قرا يوسف رجعا الي العراق \* و وقع بيذهما طى سياسة الملك الانفاق \* واستقر السلطان احمد في بغداد \* و وئب قرا يوسف ملى الجغتامي بالعناد ليستخلص منهم ما استولوا عليه من بلاد \* و كتب الفتم طي راياته آيات نصر من الله \* فاستخلص ممالك اذربيجان بعد أن أباد طوائفهم وقتل أميران اشان \* و منَّ عنان الكلام \* بي استيفاء هذا المقام \* يخرجنا عما نعن بصددة من المرام \* الي أن وقع بينهما الشقاق \* تخبطت اذربيجان والعراق \* ثم قتل قوا يوسف السلطان احمد باشارة بسطام \* و ذلك في شهور سنة ثلنه عشر و ثمانمائة من هجرة النبي عليه السلام \* و اصا عواق العجم \* فانها كانت احصن آجم \* فاستقل يدعوي الملك متوليها دير عمر \* فنهض عليه ذر قرابة له يدعي اسكندر \* فقاتله وكسوة \* ثم قبض عليه و هصوة \* و استقل بدعواة \* فتوجه اليه شاه رخ صاحب هراه \* فقبض عليه ر اباده \* و فجع به اهله واولاده و استصفی بلاده فخلصت لشاه رخ ممالک ا<sup>لع</sup>جم كلها «و انتال الى خزانته من اموالها وابلُها وطُلُها \* من غير ان يعانى في ذلك نصبا \* و يقاسى في تحصيله تعبا ر وصبا \* مع ان مملكته كانت اوسط الممالك \* فلم يتَطّرق اليه احد بسور لذلك \* وانه كان حسر الجوار قليل الحركه \* و ابوه قد حُسَّم عنه بقتله ملوك العجم مادة كل شرو هلكه \* فثبت في مكانه بين اسود سمخت ا

و نَبَّتْ \* و كَبَّتْ ماله من الاعداد بما له من اهدقاء و ثبت \* فاهترت اراضي دولته بنيات الثبات و ربَّتْ \* و كان عيون السعد كانت تراقبه \* وعرائس الملك تناجيه و تخاطبه \* بقوله شعر نَزَّة فوادَّك عي موانا و القنا \* فجنا بناحل لكل منزَّة و الصدر طلُّسُمُ لكنز وهالنا \* من حدَّد الطلُّسُمُ فاز بكنزه ذكر خروج الناس من الحصر \* وطلبهم اوطانهم

من ما وراء النهر

و في ائناءهذة الحالات \* قصدالناس من سمرقند التبدد و الشنات \* وطلب كل غريب وطنه \* وتحرك يبغي سكنه و قطنه \* إما باجازة و احتما \* و اما بهزيمة و اختفا \* فارل من استجاز من اهل الشام و رأم المسير \* شهاب الدين احمد بن الشهيد الوزير \* ثم تفرقت الطوائف عجما رعوبا \* رتبد درا ني الاناق شرقا رغوبا \* ورتع ني سمرقد القعط وغاله السعار \* و لم يرخص بين الداس سوى الدرهم والدينار \* ثم حصل بعد ذلك الرفاهيه \* و اجتمع للداس. الرجاء والامنية \* وطاب الزمان \* وحصل الامان \* وذهب المقت \* ر مَفَا الوقت \* ع \* وعندُ مَفُو اللَّيَالَي لِحَدُّثُ الكَّدُّرُ \*

> ذكرما آثار الزمان الغدار \* من دمار و بوار \* القيل م الخليل في النار

ر كان خليل ساطان تزرج بشاد ملك زوج سيف الدين الامير \* ملكة سلطان هواها فكان فيه كالاسير \* فمال بكل جوافحه اليها \* حيث انه قصرنظره عليها \* ومارت محبته كل يوم تزداد \* و انست صنّه قضیة قیس ولیلی و شیرین و فرهاد \* فکان کما قیل \* شعر أعانقها والنفس بعد مشوقة \* اليها و هل بعد العذاق تداني

و التم فاها كى تزرل صبابة ي \* فيهتسد ما القي من الهيّمان كان فوادي ليس يهدا الذي به \* الى ان يرمى الروحين يجتمعان و استمر ذلك الى ان ران هواها على قلبه \* و اخذ بمجامع لُبه \* و ربط جوارحه \* و حلّ جوانحه \* و فصّل قميصا واسعا فكانا يلبسانه \* و اتحدا فصار ينطق بلسانها و تنطق بلسانه \* و صارا ينشدان \* و رائي حالهما برشدان \*

انا من اهوى و من اهوى انا \* أحى روحان حللنا بدنا بل كانت القضية بالعكس \* قلت

انما كانا بروح الفخَتْ \* مُذ براها ربَّها في بَدَّنَيْن و كان لايصدر اموا الاعن رابها \* ولا يستضي في سياسة الملك إلا بارائها \* فسلمها قياده \* و انبع مرادها مراد؛ \* و هذا من غاية البلَّه و العَنَّه \* و كيف يفاي من ملَّك قياده امرأته \* و كان لها خادم قديم \* ليس من بذي الاحرار و لا بكريم \* بل كان من اطراف الناس \* يبيع في اول امرة البَزُّو الكواس \* يَدعى بابا ترمش \* بطرف مُعمش و رجه ِ مُنمش \* و صورة ِ قبيحه \* و سيرة غيرمليحه \* و كان يتقاضي حوانجها \* و يدحُلُ عليها \* فبل وصول خليل سلطان اليها \* فلما رصلتْ صخدومتُه الى ما رملت \* وحصلتْ لها المرتبةُ التي لغيرها ما حصلت \* ارتفعت درجةٌ خُدَمها \* و رادتْ حشْمةٌ حُسَّمها \* و استفاد بابا ترمش من إضافته اليها التعظيم \* و الحسب كرامة المخدوم يحصُلُ للخادم التكريم \* فصار يَرْأُسُ جماعتَها و يسوسُهم \* و بمجالستها تَحَلَّى بخلعَة ( هُمُ القومُ لايشقى جليسهم) \* ثم ترقى حتى صار عليه صدارُ اصرها \* ثم تحطَّتُ قدمُهُ الى التكلُّم في اسهاب الملك وغيرها \* ثم تدرّج الى فصل المعاكمات الديوانيه \*

و اجراء القضايا السلطانيه \* ثم ترفع الى التولية و العزل \* و تعاطى ذلك لهي سبيل الجد والهزل \* وانتهئ في ذلك \* فصار دستور الممالك \* و لم يقدر احد طي رد كامته \* لحدة شوكته بقوة مخدرمته \* فبسط يده و لسانه كما اختار \* وامتتل كل احد ما امر به و اشار \* و استطال على الله داد و ارغون شاه \* فصار يبرم ما ينقضانه وينقض ما ابرماه \* وبلغ في قلة الادب الى ان كان يمدُّ رجله الحضرتهما \* و لا يقيم بذرةٌ من واجب حرمتهما \* ثم حجران لا تفصل قضية الا بمشورته \* و إن كان غائبا فينتظر حضورة او يتوجه الى حضرته \* و من حين نبغ الى ما بلغ كان **ن**حوا من ثلاث سنين \* و عفاريت الجفتاى و جذُّهم لابتين معه العداب المهين \* فعل اللهداد و ارغون شاء من هذا التدرج \* غايةُ الضرر و نهاية التحرُّج \* و بالغا الغاية \* في الاهانة و النكاية \* واعضل دارُهما \* و اعجز درارُهما \* و استلدا ذهاب العيش و زواله \* على البقاء في هذه الحاله \*

ذكر ما افتكرة الله داد الله ودبرة في مراسلة خدايداد ثم ان اللهداد استعمل فكرة الله داد الخطت استه التحفرة الطبخ قدرا فانقلبت عليه الله و نسج كدود القرّ شبكة حتفه بيديه الذا انعكس الزمان على لبيب المحصر أربه ما كان قبحا يعاني كلّ امر ليس يعني الويسد ما رآة الناس صلحا فلم الجدا لتبريد الاكباد الا مراسلة خدايداد المجليا عليه صورة هذه القضيه الراخيراة بها عن رضوح و جليه الراسالة عليه المراسلة عليه المراسلة عليه المراسلة عليه المراسلة القضية القضية المراسلة المراسلة القضية القضية المراسلة المراسلة

وجماعته \* ودبُّ دبيبُ الدبا \* فرصل الى مكان يدعى إوراتيًا \* فلما سمع بذلك خليل سلطان \* ارسل الي الجذود و الا عوان \* و تعجب من وقاحته \* و تعوذ من كلاحته \* و جهز الله داد و ارغون شاه \* مع العساكو الجرارة للملاقاه \* فسارا حتى دانيا \* فقابلاد و ما قاتلاه \* ثم ارسلا الي خليل سلطان يستدعيان المدد و يقولان \* أن هذا الرجل بلغ ص مُلاحاته \* و شدة دَّءارُته و قلَّة مبالاته \* انه لم يتزعزع من مناخه \* ولا دخل ربير هيدتنا في صماخه \* فامدهما بداقي العسكر \* وجعل يتشوّف لما يكون من الخبر \* فارسلا ايضا أن هذا قد آذى وزاد فسادا \* و جارى في عدارته ثمودا وعادا \* فامدنا بنفسک \* وادرکنا احدیسک و حسک \* فان هيبتك اقويل \* و طلعتك اضويل \* و ما ارتكب هذه الجرأة \* و لا اقدم ملى هذه الجيئة \* الا و قد اضمر شرًّا كبيرا \* و طوى في باطنه قارا وقيرا \* فادركنا بباقي المقاتله \* مان هذه المرَّة تكونُ الفاصله فخرج خليل ساطان بقلب مطمئن \* و خاطر عن حلول الحوادث مسنكن \* وامل نسم \* و صدر منشرح \* معجبا بشبابه\* مغرما باصحابه \* متمايلا بين احبابه \* متهاديا بين اترابه \* في شردَمة قليله \* وطائفة نبيله \* ابعد ما عنده نزول هم \* و اشرُد مَا لديه حاولُ نكَد وغم \* يُعدّيه الكمال \* و ينا ديه لسان الجمال \* بقولة

ته دلالا فانت اهلُ لداكا \* وتحكم فالحسنُ قد اعطاكا فوصلُ بتلك العصابة السلطانية \* الى قصبة تسمى سلطانية \* فارسل الله داد الى خدايداد أن الركاب السلطاني \* خرج من سموقند في اليوم الفلاني \* وفي الساعة الفلانية \* يحل كورة سلطانية \*

# ذكر ما قصدة خدايداد من الكيد \* ووقوم خليل سلطان في قنص الصيد

فقصد خدايداد المخاتله \* وترك ثقله مقابل المقاتله \* ونبذ العساكر ورا ظهرة \* رتابط شر شرارة و هراوة هرة \* و استصحب من ابطال القدال \* ورجال النضال والغزال \* طائفة جاسره \* غير خائفه \* شعر \* رزان اذا القراخِفافُ إذا دُعوا ﴿ كَتَيْرُ اذَا سَدُّوا قَلَيْلُ أَنَا عُدُّوا و التحف ذيلَ الليل \* و لطأبظهر الخيل \* و استطرق الي مطلومة طريقا عُوْجاً \* و استقود إلى مقصودة قرَّاد الدجي \* كماقيل \* شعر \* لا تاتَى الَّا بليلِ مَن تُواصلُه \* فالشمس نمَّامةً و الليل قوَّاد حتى وصل الى ساطانية و هي قصبة انشاها تيمور \* ولم يكن لاحد به شعور \* فلم لفجأ خليل ساطان \* الا وقد جاءة موج البلاء من كل مكان \* فنهض كل من معه من الاصحاب \* و اخذوا في ا<sup>ل</sup>حرب و الطعن و الضراب \* و قاتلوا فتال الموت \* و الْقَلُوا حاولَ الفوت \* فعضَّتُ عليهم الحربُ العَثُوضِ \* و طرحَتْهم ما بين مهشوم و موقون و صرضوض \* فقتل حقيرهم و جايلُهم \* و وقع في فارعدوهم حبيبهم وخليلهم \* ثم رجع خدايداد الى معسكرة \* فائزا بنجحه مستبشرا بظفره \*

## فصل

ثم ان خدایداد حلف لخلیل سلطان \* باشد ما یکون و ابلغ من الواع الایمان \* انه لایقصد الذی \* و لا یرمي في عین معیشته بخیال قدی «ر لایو نوی دی نور دی بمکر و دخل \* و سیری نایم چه ما حلف \* و ان الله تعالی عفا عما سلف \*

مْم التمس صنه أن يرسل ألى الله داد \* فَمَنْ دُونَهُ مِن الْجِنَادِ \* ان يستسلموا لخدايداد \* و ارسل خدايداد ايضا الى الناس \* باتي قد استوليم مذكم على الراس \* فان اطعتُموني اطعتُه \* و أن لم تصلوني قطعته \* و لما وقع خليل سلطان في هذا الكرب \* تصوّران هذا سهم غرب \* ثم ظهرله مكار ذلك المكمن \* و تحقَّق كيف أخذ في المأمن \* و علم من اين صبّ ذلك البلاء عليه \* و انه أخذ من ذلك الجانب الذي يأمرُ اليه \* فقال بلسان الحال \* جزى الله عنا التحدر من ليس بيانا \* و لا بينه ودُّ و لا نتعارفُ فما سامنا خَسفًا و لا شُقَّنا انَّى ﴿ مَنِ النَّاسِ الا مِن نُوُّدُ و نَعْوَفُ ثم ارسل الي سائر الامراد \* و رؤساء الجيش و الوزراء \* ال يستسلموا لخدايداد و لا يذازعوة \* و لايدانعوة فيما يربد و لا يمانعوة \* فاستسلم الكلُّ اليه \* و استقبل ذراه و سلَّم عليه \* فاستولى طي تلك الجنود المجندة \* وتحصُّ من غوائل المخاتل بالرماح المسددة \* والسيوف المهُندَّ، \* و قدُّم جذره جُدُّهُ و خجند \* و اغتام تُركستانَ و طغام اوزجده \* و احَّم مُن سوى اولدَّت و تقدُّم الى سمونده \* و لم يلتفت الى الله داد ممَنْ دونه \* و تَستَّق الله داد انَّ صفقنَه في ذلك مغبونه \* فسلم الزمان عنه ما كان البسه من ثوب عزّ و سلبٌ \* و فرَّمن بين يديه ما كان فيه من جالا و مالٍ و ذهب \* وكان قيامُ ذلك الحَشْو\* في سُنّة ثمانمائة و اثنَى عشر \*

ذكرماچرى من الفساد ب بسمرتند عند قدوم خدايداد فوصل خدايداد الى سمرقند و دخل ب فتغيرت تلك الرسوم و الدول به وكانه ظهر احتلاف الملّل و النّعَل \* وكان له ابنُ يُدْعى الله داد \* فدعاه بالساطان طي رؤس الاشهاد \* و تفعّص عن مكامن الخزائن \* و نقب في اطوادها عن الفلّزات و المعادن \* و نقرعن مضمرات الضمار و بحث عن الخبايا و الدفائن \* و تغيّرت الارضاع \* و تبدلت بالفظاظة رقاقُ الطباع \* و ماروا كما قيلٌ \* شعر \*

امما الخيام فانها كخيامهم \* و اربى نساءالحي غير نسائها و تذكرت الصفات \* حتى كأنما تحوّلت النوات \* او بدّلت الارضَ فير الارض و السموات \* هعر \*

و تنكَّرُت ارضُ الغوير فلم بكن \* ذاك الغوبرُ ولا النَّقا ذاك النَّقا ذاك النَّقا ذاك النَّقا ذاك النَّقا ذكر بلوغ هذه الأمور \* شاه رخ بن تيمور \* و تلافيه للك الحوادث \* و حسمه مارة هذه العوابث

و لما انصل بشاه رخ هذا الخبر \* عبس و بسر \* و تضجّر و زمجر \* و ارور و ازدار \* و كشرو اكشرو اكفير \* و تغير رجبه و تمعّر \* و استغاث و تقلّق \* و ولول و استرجع و حولق \* و تحرّق و تدّكه \* و تقلّق \* شعر \*

لقد هُولُتُ حتى بدا من هزالها \* كُلاها وحتى سامها كلَّ مفلس ثم طير بطائق مراسيمه كُل مَطْيَر \* الى اطراف ممالكه بجمع العسكر \* و امر شاء ملك \* ان يسير غير مُرتبك \* و يستديم السَّير \* و يسابق بعتا ته عتاق الطير \* فيتدارك ما الفرط من الغظام \* و يُطاردُ عن رزد المملئة الاغتام الطغام \* فلا يدع رائدهم ان يُحتَّل \* و يُعاجِلَ مَستَعجَل قدرهم ان يمل \* فسار هاه ملك في الحال \* بعساكر في المدد كالجبال \* و في العدد كالرمال \* ثم اتبعه شاه رخ بسائر الاسارة \* و كواسر الاكاسرة \* و سار لا يلوي على احد \* و لا يسكن في حركته الى طالع و لا رَصَد \* فحين و صلوا جيحون و عبرة \*

غَطُّوا وجهه و ستروه \* فانجمط ذلك السيلُ طلى وجه الماء \* فكان البخر غطُّيَّ بالغمام المتراكبِ وغَرِقَ في بحر الحياء \*

### فصل

و لما قطع البحر تلک الاطران \* و اتصل الخبر بخدیداد \* تیش انه
لا طافة لذبانه و قررد \* بذگاب جنود شاه رخ و اسود \* و ان جل
عساکره یمر عنه و یسلمه \* و یقبض علیه و لشاه رخ یسلمه \* فاسرع
فی تنجیز مآرم \* و بادر الی تجهیز مطالبه \* و اخد ما وصلت
ید البه می اموال \* و اوسق ما بلغت طاقته می نفائس و احمال \*
و استصحب خلیل سلطان \* و توجه الی ابدکان \* و اودع
الله داد و ارغون شاه و بابا ترمش فی القلعه \* وایف ان یستصحب
احدا منهم معه \* و ترک شاد ملک ایضا فی المدینه \* بفراق
خلیلها رهینه \* و بساب ما کانت فیه می العربینه \*

# ذكر ماجرى بسمرقند بعد خروج الجنود الجندية \* و قبل رصول الشواهين الشاهر خية ب

ثم لما رحل خدايداد و انفصل \* و لم يكن لحد من جهة شاه رخ وصل \* و ما كان للداس \* ظهر و لا رأس \* اراد اللهداد و ارغون شاه \* ان ينوجها الى شاه رخ و يستقبلاه \* فرفع خواجا عبد الاول عليهما يده \* و اقام لمنعهما عن الخروج من القلعة رُصَده \* و استعان بشطًار المدينة \* و كان اللهداد قبل ذلك انكاه نكاية اورةته ضغينة \* كما قيل

من يزرّعُ الشوك لا يحصد به عذبا

فلم يختلف في رياسته اثنان \* و لا انتطبح فيما يأمرهم به عنزان \* و صارت اشارتُه الأموةُ الناهيه \* و جداولُ مواسيمه فيمايين

الناس جاريه \* و اواصره المطاعّة في تلك الايام الخاليه \* (ع) و العلم يرنع بيتا لاعماد له

و لم يزل خواجا عبد الاول يسوسُ الرعية \* ويوسي طى اللهداد و رفيقية و من معهم ويشدد مضائق القضية \* الى ان طلعت طلائع شاه ملك و اعقبتها العساكر الشاهرخية \*

ذكر بدور الدرلة الشاهرخية \* في سماء سمالك ماوراء النهر بعد فروب شمس النوبة الخليلية

فخرج إهل المدينة لاستقباله \* مستبشرين برؤية جبين هلاله \* فنرل كلَّ احد في منزلته \* ورضع كلاً من الناس في سرتبته \* ثم قبض على الله داد و رفيقيه و عاقبهم باذراع العقاب \* و صذف في تعذيبهم و استخلاص الاسوال منهم انواع العذاب \* ثم قتلهم صبوا \* و نقلهم من الدنيا الى تعضري \* الا بابا ترمش فانهم عاقبولا \* و بانواع العذاب الهبرة \* ففي بعض الايام \* و قد انكت فيه من العذاب الهبرة \* ففي بعض الايام \* و قد انكت فيه من العذاب الألام \* اخذ الموكلين عليه ليطلعهم على قصيه \* او يذهب بهم الى خبية \* فمروا به و هو في قيد وثيق \* على حوض ماء عريض عميق \* فاستل من قراب ايديهم عَضْبَ يد الدلق \* و رمي عميق \* فاستل من قراب ايديهم عَضْبَ يد الدلق \* و رمي بنفسه و ربّ في ذلك الماء على غفلة فغرق \*

# فصل

ثم ان شاه رخ زار اباه \* و اقام شرائط عزاه \* و جدّد ترتیب القُراء طی تُریه و القَوَمه \* و استانف معالم المرّبین في ذات و الخدّمه \* و نقل الی خزائنه جُلَّ ما کان علی حُفرته \* من اقمسته و امتعته و اسلحته \* و عُفر بیادر الخزائن \* و حفر تخوم تلک الکمائن \* في تمهید القواعد \* و ترتیب مراتب القارب و الاباعد \*

### فصل

و قبضوا ملى شاد ملك و اهانوها \* و شانوها ابتدالا لمن صانوها \* وعصدوها بالعذاب عُصْبُ السَّلْمَة \* و هزُّوها السنخراج الاموال منها هزَّات اعوان الظلمة \* ثم بعد ذلك الابتدال \* واستخلاصهم منها انواع الاموال \* حزموها وشدُّدوا منها الوثاق \* و شهّروها مُذادين عليها في الاسواق \* و استقرت ملي شاه رخ الامور \* و ارتفعت صدور و انقصمت ظُهُور \* و علا انسان \* و انعط انسان \* فسبحان من هو كل يوم في شان \* عزَّ شانهُ \* و تعالي سلطانهُ \* يغيُّر الدُّولُ ويقلّب الاحوال \* و لا يعتري سلطانه تغيّرو لا انتقال \* ذكرما قصدة خدايداد السناتمام النكدوالفساد ا وكيف آلذلك النكال \*الي ان جري عليه وبال و اما خدايداد فعين حلَّ في مكانه \* وخلا بخليل سلطانه في اندكانه \* جدُّد معه عهود و مواثقه \* انه امنه مكره و بوائقه \* و ذكر ان ذلك النَّكال و النَّكاد \* انما فعلم معم ارغون شاه و اللعداد \* مع احسانه اليهم \* واسبال ذيل انعامه عليهم \* و إنَّهم كافوة مكافاة التساح \* و قاملوا بافسادهم صفه الاصلاح \* ثم قال له اذكر صنيعك معيى ارلًا وظاهرا \* و انظر ما انعله معك باطنا و آخرا \* و سافعل معك ما يتعقق به خلوصُ إطويه \* و صدقُ الذيه \* بحيث يذهب الكدر ويبقى الصفا \* وينمعي الجفا ويتبت الوفا \* نعيش باقي الكدر عمرنا متصافيين \* و في رباض الهذا مقوافيين متكافيين \* ففحو بما نكتُّب في الواح صدورنا من المحبة و الشفقة \* مُساطِيرُ الاساطير المُكَنَّبة في باب الحمامّة المطرّقة \* و سا ردك ان شاء الله تعالى الى دار

عزنك \* راجابه في الحصيل ما يعيدك الى نشاطك و هزنك \* ثم خطب باسمه في الدكان \* و امر بذلك في اطراف تُركِستان \* تنمه ما جرى من خليل و خدايداد من المعاقدات \* و تاكيد العهود و المودات \* الى ان ادركهما هادم اللذات

ثم تكدت بينهما وثائق الإيمان \* و فهب خديداد يستمد المغول لخليل سلطان باندكان \* وكان المغول لخليل سلطان باندكان \* وكان النغول \* لما بلغهم مرتُ تيمور المخدول \* سُلبوا قرارهم \* و اخلوا ديارهم \* و لجأوا إلى الحصون \* و تشبثوا باذيال كل كهف مصون \* كما ذكر اولا فلما تحققوا موتد \* و استنبتوا فوته \* تذادوا بالامن و الامان \* و جاوروا خدايداد في ذلك الدكان \* و ارسلوا يهدئون خايل ساطان \* و بعتوا اليه هدايا سدية \* و تحقاً فاخرة ملوكيه \* من جملنها كوسيَّي من فهب \* افرغه صانغهُ في قالب العجب \* فاكرم خليل سلطان رُسُلهم \* و اعظم نُرَلَهم \* و اجمل

معهم جوارا و اجرا \* و جاراهم بدل هسنة عشوا \* ملت الخير ابقى و ان طل الزمان به \* و الشر اخبث ما أرعيت من زاد و لا زالت خلّع الدودة بينهم تُذْتَسج \* و وجوه الدكارمة و المحاشمة يوما فيوما تبتهج \* حتى عرى له ما عرى \* و جرى عليه من بحو القضاء و القدر ما جرى \* فساعة وصول خدايداد اليهم قبضوا عليه \* و ارسلوا الى خليل سلطان بُدهُون صورة الحال اليه \* و قالوا تعلم ما بيننا و بينك من خالص الوداد \* و انا عالمون بما وقع بينك و بين خدايداد \* و ذرج مُلك من

يُدك \* قد جاء يستمدّن لك \* فارسُم لدا ما بدا لك \* فان رسَمت قتلناء \* و ان اشرت امددناه \* و في الجملة مهما امرتنا به امتثلناه \* فارسل يقول قد علمتم كيف آذابي \* و مزّق عرضي و اخزاني \* و اخرحني من ملكي و سلطاني \* و غربني عن اهلي و اخواني \* و اذلني اذ رأسني بمفارفة حبّي و اوط في \* و آلان فقد جعلني تُرسا \* يتقي سي الحوادث و الباسا \* و قد عرفتم كيف يريد ان يتصرف \* و على كل حال فالعارف لايعرف \* و مع كيف يريد ان يتصرف \* و على كل حال فالعارف لايعرف \* و مع الحال هذا مهما رأيتم في ذلك من المصاحة فافعلوه \* ففي الحال قطموا رأسه و اليه ارسلوه \*

ذكر مود خليل سلطان \* من ممالك اند كان \* وقصدة عمه شاهرخ العبه بالنفس مع ذلك الرخ و استمر خليل سلطان \* في ذلك المكان و اطراب تركستان \* يُرسل بالفارسي الاشعار الفراقيه \* وينشى في حبيبته ما ينسى القصائد الزيدونية \* و يذكر ما فيه من العربة \* و ما جرئ عليه من الفراق والكربه \* فيصدع بذلك القلربُ و يُفنَّتُ الاكباد \* الى ان ملَّ المقام في تلك البلاد \* فذفض منها ذيله \* وضم رجَّله و خيله \* وقصه عمَّه \* و ركب الطريق و أمَّه \* فاكرَّم عمَّه مثواه \* و لم يذكو له اخبارً ما انشاه \* وضم اليه حبيبته \* و لمَّ الى خليل خليلًاه \* و قرَّر قاعدةً دلك الاقليم و شيَّده \* و ولَّى فيه اولوغ بيك ولده \* و قفل الى خراسان \* مستصعبا معه خليل سلطان \* ثم ولا ممالك الرمي \* فلم يُقم بها الا ادنى شي \* و انتقل الى رحمة الله \* و كان عَمَّه دُسَّ له شيأ فسقاه \* فدفن بمدينة الري \* وطوى نشر ذلك الحاتم أيّ طُي \* رحين رقعتْ شاد ملك في هذا الخُطْب

الجليل \* و اشتعلت احشارُها بنار الخليل \* قالت لا ذُقتُ فَقُدَك \* و اَنَّتْ و رُنَّتْ \* و انشدت و فُقَدَك \* و انشدت و فُقَدَك \* و انشدت و فُقَدَت \* شعر

كنتُ السَّوادُ لمقلتي \* فبكسى عليك الذاظرُ من عاش بعدك قليمُتْ \* فعليك كنتُ كماذرُ

ثم اخدت خاجرا فوضعته في أبَّتها \* و اتكات عليه بقوتها \* فذفذ من قفاها \* و احرقت بذارها كلُّ من رأها \* فدفذا في قُبْر واحد و احمى لسان حالهما يذهد \* شعر

اجارتنا انا غرديان ههدنا \* وكل غريب للغريب نسيبُ وصفا لشاه رخ ممالک مارراء النهر و خراسان \* و خواررمُ و جُرجان \* و عراق العجم و مازندران \* و قندهار و الهند و كرمان \* و جميع بلاد العجم الى حدرد اذربيحان \* الى يومنا هذا اعني سنة ثمانهائه و اربعين \* و نسأل الله تعالى حدى العاقبة بمنّة و لطعه و الحمد لله رب العالمين \*

# فصل

# في صفات تيمور البديعة \* و ما جبل عليه من سجية و طبيعه

و كان تيمور طوبل النجاد \* رفيع العماد \* ذا قامة شاهقه \* كانه من بقايا العمالقه \* عظيم الجبهة و الراس \* شديد القوة و الباس \* عجيب الكون \* ابيض اللون \* مشربا بحمو \* غير مشوب بسموة \* فخيم الاطراف \* عريض الاكتاف \* غليظ الاصابع \* سميك الاكارع \* مستكمل البنيه \* مستوسل اللحيه \* إشل اعرج اليمنارين \* عيناه كشمعتين غير زُهرورن \* جهير الصوت \* لا يهاب الموت \* قد ناهز

الثمانين \* و هو مع ذلك بجاش مكين \* و بدن مُستمسك متين \* ملبا شهما \* كأنه صخرة صما \* لايحب المزاح و الكذب \* و لايستميله اللهو و اللعب \* يعجبه الصدق و لو كان فيه ما يسوء \* لاياسي طل ما فات و لا يفرح بما يجيئه \* و كان نقش خاتمه واستمي وستمي \* يعني صدقت نجوت \* و ميسم دوابه و سرة سكته طي الدوهم والدينار ثلات حلق هكذا ٥٥ لا يجري غالبا في مجلسه شي من الكلام الفاحش و لاسفك دم \* و لا من سبي و نهب و غارة و هتك حرم \* مقداما شجاعا \* مهابا مطاعا \* يحب الشجعان و الابطال \* و يستفتم بهم اتفال الاهوال \* و يفترس بهم اسود الرجال \* و يستهدم بهم و بصدماتهم فلل الجبال \* ذا افكار مصيبه \* و فراسات عجيبه \* و بصدماتهم فلل الجبال \* ذا افكار مصيبه \* و فراسات عجيبه \* و سعد فائق \* و حدّ موافق \* و عزم بالتبات فاطق \* و لدي

فكم قدحت آرارُه رَدْد فندة \* حمنه لدى الباسا و اردَت تبائلا محجاجا دراكا للمحة و للمزه \* مرداضا مستيقظا لرمزه \* لا يخفى عليه تلبيس مُلبِس \* ولا يتمشي عليه تدليسُ مدلِس \* يفرق بين المُحِق و العبطل بفراسته \* و يدرك الناصع و الغاش بدرية درايته \* يكاد يهدي بافكاره النجم التاقب \* و يستتبع بآراء فراسته سهم كل كوكب صائب \* قلت

يشاهد اعقاب الامور بعقله \* كما شاهد المحسوس بالعين ناظرُ اذا امر بامر او اشار بشي لا يرد عنه \* و لا يثني عنان عزيمته عن شي منه \* لئلا ينسب إلى قلة التبات \* و ركاكة الرأي والحركات \*

#### نلت \*

اذا قال قولا او اشار اشارة \* نوئ اموه ني ذاك كالذص قاطعا

و كان يقال له في القابه صاعب قران الاقاليم السبعة و قهرمان الماء والطيل \* وقاهر الملوك والسلاطيل \* يحكى أن قاضي القضاة ولى الدين عبد الرحمن بن خلدون المالكي قاضي القضاة بمصركان صاحب الناريخ العجيب \* والسالك فيه الاسلوب الغريب \* ملى ما ذكر لي من رآة \* و اطلع ملى لفظة و معذاه \* من الاذكياء المهرة \* و الادباء الدررة \* مع اني لم ارة \* و كان قد قدم الشام \* مع عساكر الاسلام \* وحين ولت العساكر الادبار \* انشبته في مخاليب ثيمور الاندار \* قال له في بعض مجالسه \* وقد انس بتوانسه \* بالله يا مولادا الامير ناولني يدك التي هي مفتاح فقوح الدنيا حتى انشرف بتقبيلها \* وقال له ايضا لما اراد أن يسقصحبه معه وقد سردعليه شيأ من تواريخ ملوك الغرب وكان تيمور مغرما باقراءالتواريم و اسنماعها \* فاعجبه ذلك غاية الاعجاب\* و رغب منه في الاستصحاب \* يا مولانا الامير مصر حُرجَتْ عن ان يةولى فيها نائب غيرك \* او ان يجري فيها غير امرك \* و لي فيک عرض عن طريفي و تلادي \* ر اهلي و اولادي \* و وطني و بلادی \* و اصحابی و اخدانی \* و اقاربی و خلانی \* و ملوک الناس \* و عن كل ظهر و راس \* بل و عن كل الورئ \* أذ كل الصيد في جوف الفرا \* و ما اتأسف \* ولا اللهف \* الا على ما مضي من عمري \* والقضى من عصري \* كيف تقضى ذلك في غير خدمتک \* ولم نکتمل عيني بنور طلعتک \* و لئن القضاء جاز \* وساستبدل الحقيقة بالمجاز \* و ما اولاني \* إن اكرر على لساني \* قوله \*

جزاك الله عن ذا السعي خيرا \* راكن جنَّت في الزمن الاحير

فالسدَّأنفي في ذراك عمرا ثانيا \* و المُعدَّد الزمان بابعادي عن عدوتك عاديا \* و لا تداركن ما مضى من عمري بصرف ما بقي في خدمتك والتشابث بغرزك \* والحسبن ذلك اعز اوقاتي \* و الهل مقاماتي \* و النوف حالاني \* و لكن ما يَقصمُ ظهري \* إلا كَتُبُى التي افذيت فيها عمري \* و صوفت جواهر علومي في تصنيفها \* و ظمئت نهاري و سهرت ليلي في ترصيفها \* و ذكرت فيها تاريخ الدنيا من ددئها \* وسير ماوك شوقها وغربها \* و لأن ظ فرت إيها الجعلدك واسطة عقدهم \* و خلاصة نقدهم \* و الطرزك بسيرك خلع دهرهم \* و لاصيون دوللك هلال جبين عصرهم \* اذ انت ابو المقادم \* و البارغ بدر نصرة في هرق الغرب من دياجير الملاحم \* و المكاشف به على لسان كل ولي \* و المشار الية في الزوائم والجفر المنسوب الى امير المومنين علي \* وصاحب القران \* المنتظر في اخر الزمان \* وهي في القاهرة فلو حصلت عليها ما فارقت ركابك \* و لا هجرت اعتابك \* و الحمد لله الذي رزقذي من يعرف قيمتي \* و يحوز خدمتي و لا يضيع حرمتي \* • ع كلام فصيم صادع \* بديع بليغ خالب خادع \* فاهتزت فرما اعطانه \* و تراقصت مرحا اطرانه \* و اعجبه ذلك و اغراه ميله الى كتب التواريخ والسير ؛ واستهواه حبه معرفة احوال الملوك الذي ذكر \* حدى شُده عما خلبه \* بسحرهذا البيان البديع و سلبه \* ثم انه استرصفه بلاد العرب و صمالكها \* و استوضحه ارضاعها و مسالكها \* و فراها و دروبها \* و قبائلها و شعوبها \* كما هو دأبه رشانه \* والقصد في ذلك امتحانه \* لانه لم يكن محتاجا ذلك \* اذ في خزائن تصوره صور جميع الممالك \* و إنما اراد بذلك معرفة مقدار علمه \* و كيفية ابداء نصحه له و كتمه \* فاملى كل ذلك من طرف لسانه \* كاأنه يشاهد، و هوجالس في مكانه \* وشرح تلك الامور \* كما في خاطر تيمور \* ثم قال له كيف تذكرني و بَخْتُ نصر \* مع الملوك الاكابر \* و لم نذل في النسب تلك المفاخر \* وما نعن من يعاسيب النعل \* فأنَّى تُعبِّينا مع الفحل\* فقال افعالكما البديعة \* ارصلتكما الى تلك المنزلة الرفيعة \* فاعجبه هذا الكلام \* وقال لجماعته اقتد وا به فانه امام \* ثم اخذ تيمور ينجبر القاضي بما وقع في بلادة \* وما جرئ بين ملوك الغرب و اجناده \* ولا رال يذكر له اخبار الناس حتى سرد عليه اخبار متعلقيم و اولاده \* فتحير القاضي من املائه \* وقال أن الشيطان ليوصى الى اوليانه \* ثم ان تيمور عاهد القاضى ان يتوجه الى القاهرة \* و يأخذ اهله و ارلادة و كتبه الزاهرة \* و لا يلبث اكثر من مسافة الطربق \* و يرجع إليه بامل فسيم و عهد بذيل الاماني وثيق \* فتجهُّز الى صفد \* و استراح من ذاك النكد \*

## فصل

و كان تيمور صحبا للعلماء \* مقربا للسادات والشرفاء \* يعز العلماء و الفضلاء اعزازا ناما \* و يقدمهم على كل احد تقديما عاما \* و ينزل كلا منهم منزلته \* و يعرف له اكرامه و حرمته \* و ينبسط اليهم انبساطا ممزوجا بهيبه \* و يبحث معهم بحثا مند رجا فيه الانصاف و الحشمه \* لطفه مندرج في قهر \* و عنفه مندمج في برة \* شعر متفرق الطعمين صحتمع القوى \* ف-كانه السسراء و الضسراء و قيل

مُوَّ المذاق على اعدائه بشَّعُ \* حُلوُّ الفَّكاهة للاصحاب كالعُمَّل

وكان مغرما بارداب الصذاءات و العرف \* اي مذاعة كاذت اذا كان لها خطر و شرف \* يبغض بطبعه المضحكين و الشعراء \* و يقرِّبُ المنجمين و الاطباء \* و ياخذ بقولهم \* ويصغى الى كلامهم \* ملازما للعب بالشطرنج لكونه منقحا للفكر \* و كانت علت همته عن الشطوني الصغير - فكان يلاعب بالشطرنم الكبير - و رقعته عشرة في احدي عشر + \* رفيه من الزوائد جملان و زرافدّان و طليعتان و دبابتان \* و اشياء غير هذه و سيأني رضعه 🛨 و الشطرام الصغير بالنسبة الى الكبيركلا شئ \* مواظبا الفراء التواريخ و قصص الانبياء عليهم الصلوة و السلام \* و سير الملوك و اخبار من مضى من الانام \* سفرا و حضرا كل ذلك بالفارسي \* و صما تكورت قراءتها عايمه \* وطنَّت نغماتها طي اذنيه \* قبض زمام ذلک و ملکه \* حقی مارت له ملکه \* بحیث آن قاری لك اذا خبط \* ردَّ الى الصواب من الغلط \* و ذلك لان التكرار « يفقه الحمار \* وكان أميا لا يقرأ شيأ و لا يكتب و لا يعرف شيأ من العربيه \* و يعرف من اللغات الفارسية و التركية ر المغوليه \* حسب لا غير \* و كان معتقدا للقواعد الجنكيز خانيه \* و هي كفروع الفقه من الملة الاسلاميه \* و مُمشِّياً لها على الطريقة المحمدية \* و كذلك كل الجغناي و اهل الدشت و الخطا وتركسنان و اولئك الطغام \* كلهم يُممُّون قواعد الملعون جنكيز خان طي قواعد لاسالام\* و من هذا الجهة افتى كل من مولانا و شيخذا حافظ الدين محمدالبزاري رحمه الله \* و مولانا و سيدنا و شيخنا علاء الدين محمد البخاري ابقاة الله \* وغيرهما من العلماء الاعلام \* و ائمة الاسلام \*

<sup>(†)</sup> و رقعقه سنة عشرفي سنة عشر ( ‡ ) شف صفحه ٣٢١ ه

و كان قريد الطور \* بعيد الغور \* لايدرك البحر تفكيرة قعر \* و لا يسلك في طود تدايرة سهل و لا و عر \* قد اقعد في ممالكه نواميسه \* و اقام في سائر الممالك جواسيسة \* و هم مابين امير كاطلامش احد اعوانه \* و فقيم فقيركمسعود ا<sup>لكحجان</sup>ي عين اصحاب ديوانه \* و كان ذلك في القاهرة المعزَّية \* وهذا بدمشنَ احدُ الصوفية بالسَّمَيْصائيَّة \* و ما بين منسبّب و تاجر \* و مُصارع شّربر و بهلوانٍ فاجر \* و مُكنّ و صنائعي \* و <sup>صني</sup>م و طبائعي \* و قلندرى قوّال \* و هيدرى جُّوال \* و بحرى سبَّاح \* و برنى سيَّاح \* و سقَّاء ظريف \* و حذَّاء لطيف \* رسمُلاة دلَّاله \* وشيخة محمّالة كدلَّة المحمّاله \* ومن مرَّتْ به المتجارب \* و فرب اكبانُد الابِلِ مشارَقَ و مغارب \* و بلغ فيما هو بصدده من المكرو الاحليال منزلة الكمال \* و الُّف بلطيف ختله و دهاه بين الماء و النار و الهدى و الضلال \* و جاوز في الحيل و الكيد \* ساسانَ و ابا زيد \* و الزم في حكمته و جُدَّله ابنَ سينا \* و اسكتّ في منطقه اليونانيين اذ عكس عليهم القضابا \* فجمع بين المتنافيين \* و القُّ بين المتعاديين \* قلت

مَاقَ مَن قاد للعدى كُل جيش \* بكلام ثُنَى البعيد قريدا مَزَجَ الدقلَ في القياد بعقل \* فهدى عاشقا و اهدى هبيبا

فكانوا يُنهُون اليه حوادتَ الاطراف و اخبارهم \* ويكتَّبون اليه ما قدموا و آثارهم \* و يذكرون لديه (وزانهم و اسعارهم \* ويصفُّون منازلُهم و إمصارهم \* ويصورون سهولهم و أوعارهم \* و يخُطُون بيوتُهم و ديارهم \* ويُبيَّنُون مدَّى ذلك بَعدا و قربا \* و ما في ذلك ضيقًا و رُحبا \* و جهات و اقطارا شرقا و غربا \* و اسامكي الامصار و القُرى \* و القابُ المنازل و الدُّنرئ \* و اهل كل مكان و روُّساءَة \* و امراءَة و كبراَءَه \* و فضلاً ؛ و شرفاءً . \* و اغذياءَه و فقراءً \* و اسمَكل و لقبَم \* و شهرته و نسبه \* و حرفته و سببه \* فكان يطالع بفكره ذلك \* و يتصرف بتفكيره في سائر الهمالك \* و كان اذا حلَّ بدلد \* و اجتمع به من اعيانها احد \* شرع يسأله عن فلان وفُلان \* و ما جرى لفُلان في الوقت الغُلاني مما زانه صن امر وهان \* و الى ما آلت تلك الواقعة \* و كيف قعل فلان وفلان فيما كان بينهما من المنازعة \* فيبهتُ ذلك الرجُل فاظرا \* ويظنَّ أنَّ تيمور كان في تلك الحالة حاضرا \* و كان كثيرا ما يطرح عليهم من اغاليط المسائل \* و يحكى مور مباحثات جرت لهم و رسائل \* فيتصورون أن له في ذلك العلم قَدْمه \* او كان صفه للعلماء خدمه \* و لذلك تصور بعض الفاس \* ان ذلك الوسواسَ الخُدَّاس \* و كان مقيما بالسلارية \* و بعض بالغ حتى قال انه رآه في فقراء الشَّمَيْصائيةً \*

## نمىل

و مما يحكى عن فراسته انه لما نزل عن سيواس \* و قد حصَّفها مذه أولو النجدة و الباس \* قال لعسكرة إعملوا الحيله \* إنَّا فاتحوا هذه

في ثماني عشرة ليله \* فكان كذلك فلا شكُّ انَّ ذلك الاعرج \* كان مُلهما اومُستدرج \* و كان ذا مغالطات \* و حركات لها مُغارَّرات \* اذا دهمه امر يتعاطى دفعه وهو مظهر انه راغب فيه \* ر ربما يُظهر الرغبة عن شي و مريِّه حصوله ومشتهيه \* و قد مرَّ نظامُرهذا كله\* فمن مغالطاته انه اذا كان له في مكان روم \* او اراد ان ينزل بساحة قوم \* قصد الاخفاء و التحميم، و طلب الايهام و التوريم، و بحرٌ عسمره لا بخلو من تمساح متجسّس \* او سرطان متحسّس \* و لو لم يكن لاحد في عسكرة عين \* فأنُّ بُرزعٌ العَين لا يتخفى على ذي عين \* فانه يجمع اركان دولته \* و اعيان صملكته \* و ذري آرائه و مشورته \* بحيمت انه الابتخلف مذهم احد \* و لا يجزي مولود عن والد و لا والد عن ولد \* ثم يظهر لهم خفية امورة \* و يطلب منهم المشورة في جهة مسيرة \* و يطاق لهم عنان الكلام \* و يقول لا تتربب طي من خاض في ذلك من خاص الانام \* باظر في اعقاب الامور ما بين يوم و عام \* فيتكلم كلُّ ولا حرج \* فسواء هوى الى حضيض الخطاء أر الى أو ؟ الصواب عرج \* فأن اخطأ فلا نقصان \* و أن أصاب فلة اجران \* فيبذُلُ كلُّ جُهدًه \* ويعاني في ذلك وَكُدُه و كُدّه \* و يبدي في ذاك ما ادى اليه اجتهاده \* و يتصور أن ذلك يُوافقه مراد: \* فتتفق الاراء \* طي ناحية من الانحاء \* ثم يُفُّ ذلك المجلس \* و يجتمع باخصائه و يجاس \* كسليمان شاه و قماري و سيف الدين \* و الله داد و شاه ماک و شيخ نورالدين \* و يعكُضُون القضيَّة محضا غير ذلك \* و ببحثون فيها بحثا دقيق المسالك \* فيقُّع آخر الامر الاتفاق \* ملى التوجه الى بعض الافاق \* ثم يدعو رائدهم \* سائقهم في ذلك و قائدهم \* و يأسرهم بالقوجه اليه\*

فيتصدُّ عن طل ما عول في ذلك عليه \* رحين يقرِّضُ الظلامُ خيامه \* و ينشُر رائدُ الصبير اعلامه \* ويضرب الكوس للرهيل \* ويأخذ الناس في التعميل \* ويتوجه الناس الى الجهة التي امرهم بالمسير اليها \* و وقع الاتفاق عليها \* دعا حاشيته بعد ما حُملوا و اخذوا في المسرئ \* و امرهم ان يمنا زوا و يرحلوا الى جهة أخرى \* لم يكن ابداها لاحد من الجماعة \* ألا في تلك الساعة \* و لو لا الضرورة لما افشاها \* و لا اعاد سريرتها لاحد و لا ابدرها \* فيضوت الناس ضربا ويضرب ضربا \* ويأخذ العساكر شرقا ويأخذ غربا \* فتضطرب تلك الاطواد وتختبط \* وتنفرط عقود نظامهم فلاتكاد تنضبط \* و تنحل قوائم مواشيها عن المسيرو تَرتبط \* و يموج بعض الذاس في بعض \* و ينعكسون سماءً في ارض و طولا في عرض \* و يتولَّه كل احد و يتدلُّه \* و لا يدري الى اين يتوجه \* فان كان في عسكرة ربيئة \* او من براقب ذهابه و مجيئه \* فبمجرد ما رأى تحميلهم \* و شاهد تحويلهم و رحيلهم \* طار الى مخدومه \* و اظهر له ما في معلومه \* من توجه العساكر الى الجهة التي اتفقوا عليها \* و أنه شاهدهم بعينه و قد توجهوا اليها \* فياخذ و حذرة اهل ذلك الجانب \* و تطمدُنَّ سائر الجوانب من النوائب \* فلم يشعُّر الا وقد دمُّر على الجانب الذي قصدة و حطَّمة \* و نبلُّه من نار العداب الموقدة في السعير و العُطَّمة \* و كم كان له من دهاد \* و مكر خفى و ذكاء \* و من جملة ذلك انه لما كان بالشام \* وقد قابلته عساكر الاسلام \* اهماع انَّ سوار اساورته تخلخل \* و تأخَّر قليلاً الى رزاء و تعليمل \* و اذاع انه اعوز خيله و رجله الزاد \* و انه صائبً صوبَّ بغداد \* ثم اسفرت القضيَّة \* عن أن انْهزَمْتِ العساكرُّ

المصريه \* ركان قصدة بذلك تثبيت جاشهم \* واستقرار رؤسائهم و اوباشهم \* و ان يُكَرَّ كل منهم طياما رم \* فيربَضُ في مكانه و لا ينهزم \* فيحيط مالكل كيده \* و يصير المجموع صيده \*

و مما يحكي من شدة عزمه \* و ثباته طي ما قصدة و حزمه \* و حلول نقمته ممن يعارضه \* و يعاكسه فيما يرسم و يناقضه \* انه لما ترجه بالجنود \* إلى بلاد الهنود \* بلغ الى قلعة شاهقه \* اقراط الدراري بآذان مراميها عالقه \* و رجومُ النَّجوم الخارفةُ تتعلُّمُ الاصابةُ من رهاقة سهامها الراشقة \* كأن بهرامُ في مهواه احدُ سواطيرها \* و كيوان في حسراه خادم نواطيرها \* و الشمس في استوائها غرة جبينها \* و قطرات السحاب في الانسكاب تترشم من قعر معينها \* و شُقَّة الشفق الحمراء على آذان مراميها و أنوف ابدانها مرادق \* وكربات نجوم التُّبَّة الخضراء لعيون مكاحلها و إفواه مدافعها طاباتُ و بَذادق \* فيها من الهذود طائفه \* ثابتةً الجنان غيرَ خائفه \* جهَّزت اهلُها و ما تخافُ عليم الي الاماكن المعجزة \* و تثبتَتُ هي في الله القلعة حافظةً لها متحرَّزة \* مع إنها شردمة قليله \* و طائفة ذليله \* لاخير عندهم و لا مير \* و لافائدة سوى الضرر والضير \* ولا للقتال عليها سبيل \* ولا حواليها لاحد مبيت و لا مقيل \* بل هي مطلةً ملى المقاتله \* مستمسكة من المقاتله \* فابي ان يجاوزها \* دون ان يناحزها بالعصار و يناجزها \* و اللبيب العاقل \* ما يقرك الخصمة ورادة معاقل \* فجعلت المقاتلة تُذَاوشها من بعيد \* و نصب كل من اهلها عليهم من اسباب المذايا ما يويد كما يويد \* فكان كل يوم يقتل ص عسكود ما لا عصى \* والقلعة تزداد بدلك إباء واستعصا \* وهويابي الرهيل

عنها \* الا أن يصل الى غرضة منها \* ففى بعض أيام المحاصرة مُطْرِوا \* و مواسطة المُطَو التحصروا \* و صار يحثُّهُم على القتال \* و ركب لينظر ما يصنعون في تلك الحال \* فلم يرتض افعالهم \* لمَّا عَكَسَت أُوجَالُهُم إحوالَهُم \* قدعا منهم رؤس الامواء \* و زعماء العسكر و الكبراء \* واخذ يُمرِّقُ اديمُ عصمتهم بشفار شتمه \* ويُشقَّق ستَر حرمتهم مخاليب لعنه و نممه \* و نفخ الشيطان في خيشومه \* فالهب فيهم نيران غضبه و شومه \* و قال يا لئام \* و اكلة الحرام \* تَنَقَلَّدُونَ فِي فَعَمَاي \* و تَدُوا نُونَ عَنِ اعْدَاي \* جَعَلَ الله نَعْمَتَى عليكم وبالا \* والبسكم بكفرانها خيبةً و نكالا \* يا فاجرى الدمم \* و كافري النعم \* رسافطي الهمم \* ومستوجدي النقم \* الم تطوُّا اعذاق الملوك بأقدام إقدامي \* وتطيروا الى أفاق الدنيا باجنعة احساني و اكرامي \* و تفتحوا مغلقات الفتوح احسام صولتي \* و تسرحوا في متنزهات الاقاليم سوائم تحكمكم بترعية دولتي \* بى ملكتم مشارق الارض و مغاربها \* و اذَّبتم جامدها و اجمدتم ذائبها \* شعر

الم اك نارا يصطليها عدوكم \* و حررا لما الجاتم من روابيا و باسطً خير فيكم بيمينه \* و قابض شر عنكم بشماليا و لا زال يُهمهم و يُعمعم \* و بهدرم و يُبرطم \* و هم مطرقون لا يحيوون جوابا \* و لا يملكون منه خطابا \* ثم ازدا د حنقا \* و كاد ان يموت خنقا \* فاخترط السيف بيدة اليسرى \* و هم به على قمم اولئك الاسرى \* و هم ان يجعل رقابهم قرابة \* ويسقى من دمائهم قرندة و ذُبابة \* و هم على تلك الحال \* في الخزي و الاذلال \* فاذلوا نفوسهم \* ناكسوا رئسهم \* ثم تراجع و تماسك \* و ملك نفسه باذلوا نفوسهم \* ناكسوا رئسهم \* ثم تراجع و تماسك \* و ملك نفسه

قليلا و ثمالك \* فاغمد عن تشويقهم حسامة \* ولم يلق لامرة قبلة و لا دَبْرَةً فَعَلَّف غَرِبهُ و شامه \* ثم نزل عن مركبة \* واستدعي الشطرنج الكبير ليلعب به \* و كان عندة شخص يدعى محمد قارجين \* و هو لديه ذر • كان مكين و مقام امين \* مقدم مل كل الوزراء \* و مبجل درن سائر الامراء \* مسموع القول \* مقبول الرأي \* ميمون النقيبة \* محبوب الشكل \* فتسفعوا اليه \* و عورلوا في حل هذا الاشكال عليه \* و قالوا ساعدنا و لو بلفظه \* و راقبدا و لو بلفظه \* و راقبدا و لو بلفظه \* و راقبدا

ساعد الجاهك مريغشاك مفتقرا \* فالجود بالجاه فرق الجود بالمال

### وبما قيل

و اهون ما يعطي الصديق صديقه \* من الهيّن الميسور أن يتكلما و الماقيل

و ان امرأ قد ض عني بمنطق \* يَسدُ به من خلتي لضنين فاجابهم والنزم \* ان يرده عما تأزم به و اَزَم \* و راقب مجال المقال \* و راعى فرص المجال \* و (خدت افكار تيمور \* امور القلعة و فغور \* و جعل يستضوي اضواءهم \* و يستوري آراءهم \* و لايسع كلا منهم الا القبول \* لما يستصوبُهُ رأيهُ و يقول \* ففي بعض الاحابين \* اتفق ان قال محمد قاوجين \* و قد زلَّبه القضاء \* واحاطت به نوازل البلاء \* اطال الله بقاء مولانا الامير \* و فتح بمفاتيم آرائه و راياته حصن كل امر عسير \* هب انا فتحنا هذه القلعة \* بعد ان أميب منا جانب عن اهل المجدة و المنعه \* هل يفي هذا ان أميب منا جوابه \* بل استدعي شخصا من الموتدارية \* فظا قبيم

المنظر ذا حالة زريَّه \* يدعى هرا ملك \* ذا عرَّق سَهك \* و وجه بالسواد سُدكُ \* ارسخ من في المطبخ \* و اسلخ من في المسلخ \* لعابُ الكلب طهور عند عُرَّقه \* وعصارة القبر حليب بالنسبة الى مرقة \* فحين ما حضر لديه \* ورقع نظرة عليه \* أمر بثياب محمد قارجين فنزعت \* و بخلقان هرا ملک فخلعت \* ثم البس كلا ثياب صاحبه \* و هدُّ وسطه بحياصته \* و دعا دواوبن محمد ومباشريه \* و ضابطي ناطقه و صامنه و كانبيه \* ثم نظر ما له من ناطق وصامت \*وذأنب وجامد \* وملك وعقار\* و اهل و دیار \* و حَشَم و خَدَم \* من عرب و عجم \* و اوقاف و اقطاع \* وبسانين و فياع \* و مماليک و انهاع \* و خيل و جمال \* و احمال ر اثقال \* حتى زرجاته و سراريه \* و عبيدة و جواربه \* فانعم بذلك هلى الوسنج \* و امسى نهارُ وجود صحمه قارجين وهو من ليل تلك النعمة مُنسلخ \* ثم قال تيمور أقسم بالله و آياته \* و كلماته و صفاته \* و ارضه و سمواته \* و كل نبي و صعجزاته \* و واي و كراماته \* و برأس نفسه وذانه \* لأن آكل صحمه قارجين احد او شاربه أو ما شاه \* او صادقه او صافاه \* او اوى اليه او آواه \* او راجعني في امرة \* اوشفع عندي فيه او اشتغل بعدره \* لاجعلنه مُتله \* و لأُصيرناً متله \* ثم طرده و اخرجه \* وقد سلبه نعمته و اخرجه \* فصار مسلوب النعم \* قد حلت به نوائب الذُّقم \* و سحبوة بالحُلق \* و رأى نعمته على اقلّ الخلق \* وانصل غيُوهُ بالحلقَ و تُطعَ منه الحَلَّق \* فُفلقَت حبَّةُ قلبه الىَّ فُلْق \* و استمَّر على ذلك في عيش مُرٍّ و عمر حالك \* و حاها ان بُشبة قصقه قضية كعب بن مالك \* فكان يستَّعلي مرارةً الموت \* و يستبطى اشارة الفوت \* و كلَّ لحظة من هذا الحيف \* اشدُ عليه من الف ضربة بالسيف \* فاها مات تيمور اهياه \* و ردَّ عليه خليل سلطان ما سلبَهَ جدَّه اباه \*

## فصل

وكان من أبَّهته رعَظَمته \* وشدة شكيمته وعُتُوة و حومته \* أنَّ ملوك الاطراف \* و سلاطين الاكذاف \* مع استقلالهم بالخطبه \* و استبدادهم بالسكه \* و إنفرادهم بالزعامة و الرياسه \* و قيامهم بامور الايالة و السياسة \* كالشيخ ابراهيم ملك ممالك شروان \* و خواجا على ابن المؤيد الطوسي سلطان ولايات خراسان \* و اسفنديار الرومي ر ابن قرمان \* و يعقوب بن علي شاه حاكم كرمان \* و حاكم مَذْشا و طُهْرَتُن امير ارز نجان \* و سلاطين فارسٌ و اذر بيجان \* و ملوك الدشت و الخطا و تركستان \* و مرازبة بلخشان \* و مراجيم ما زند ران \* و على الجملة فالمطيمون من ملوك ايران و توران \* كانوا اذا قدموا عليه \* و تقدموا بالهدايا و التقادم اليه \* يجسلون على اعتاب العبودية والخدمة \* نحوا من مد البصر من سرادمانه قائمين بشرائط الادب و الحرمة \* فاذا اراد صفهم واحدا \* ارسل اليه من الفراشين او نعوهم قاصدا \* فيهيب ذاك القاصد و هو يُعدُو كالبريد \* وينادي ذلك الواحد باسمة يا فلان من مكان بعيد \* فينهض في العال من مجثاه \* مجيبا بلَّبيكَ لَبِّيكَ دعواه \* ويعدو فعوه متعثرا في اذياله \* متلقيا ما برزت به مراسيمه بقبوله و اقباله \* مطرقا رأس اللذلل و الخضوع \* مصغيا باذان الخُنوع و الخشوع \* معتخرا على اضرابه \* لكونه اهله و دعاة و اعتنى به \* وقيل كان اناس من جماعته يلعبون بالذرد فافترقوا فرقتين \*

و اختلفوا في نقش الكعبتين \* فقال احد اللاعبين و رأس الامير تيمور كذا وكذا نقش الكعبتين \* فرفع يده خصمة و لطمة \* وسبة و تعذه و هنمه \* كأنَّة ذمع يحيني اوزكريًّا نَشَر \* او كفر بمحمد او قدَّم موسى على إبى البشر \* وقال يا ابن الفاعلة \* و الغاسل ابن الغاسلة \* بلغ من انته كك الحرم \* أن تذكر الامير تيمور بفم \* و انها لك ان تجعل خدك موطع مداسه \* فضلا ان تحلف برأسه \* انه لاجلُّ إن ينقُّوه متلي و مثلك باسمه \* اويتلفظ بشيُّ من حدودة و رسمة \* و انه لاعظم من كينخسرُو و كيكارسٌ و كيقباد \* الذين ملكوا المشارق و المغارب و انخمُ سي بُخْتُ مُصَّرَ ر شدّاد \* و قيل انه قصد في بعض الارقات الاصطياد \* و ارسل يمذة ويسوة على العادة طوائف الجيش و الاجذاد \* ورسم ان بخرج مُشاةٌ تلك الرَّقاع \* و رجالة هاتيك القُرى و البِقاع \* فيمتدوا في الوهد ر اليفاع \* و حين تلتَّذُم على الوحوش حلقة الكيد \* و يصم ان يتذارعً فعلا رمَّى و اهمى كلًّا من عمرو و زيد \* لا يُشيرُ احدُ بضربة و لا طعنة و لا رمية الى ميد بيد انهم يردون اوابد تلك البيداء الى بهرة ذلك البيد \* فامتثل كلُّ ما به امر \* وحين صار كالبنيان الموصوص صفَّ تلك الاحزاب و الزمر \* و احاطت صافًّاتُ تلك الكواسر بالوحوش احاطة النجوم بالقمر \* ماجت بعار الوهوش في ذلك البر \* و لم تجد لها من دردور تلك السيل الهامرة من مخرج ولا معبر \* فدارتُ و مارتُ \* و خارتُ و حارتُ \* و ثارتُ و بارتُ \* و استجارتُ بعدُ ما جارتُ \* و استكانت بعد ما زأرت \* و انطرت ارضها النِّي طال ما عليها انتشرت \* و طُرزت خَلَعُ اعلامها باعلام و اذا الوحوشُ حُشِرُتُ \* فبينما هي ملى تلك الحال \* في اشد ما يكون

من الاهوال \* امر بان تضرب الطبولُ من كل الجهات \* و ينفض في صور المزامير و البوقات \* فدُقُّ الكوس وزعق النفير \* و امتلأت الدنيا من الشهيق و الزنير \* و رَجَّتِ الارضُ رَجًّا \* و مارت الاقطار هُرجا و مُرجا\* و حين سمعت السباع صوك الطبول \* و رأت الوحوش هذا الامر المهرل \* سقطت قواها \* و تقطعت كلاها \* و جثت و ما انبعثت \* ثم ثقاريت و تلامَّتْ \* و تقارنت و تضامَّت \* و تصوَّرت ان القيامة قد قامت \* فاخد بعضها بعد بعض و فامت \* فعانق الدُّورُ منها اللَّمِوه \* وضاجع الاسدُ فيها الظَّبِيه \* و اختَفي السرحان \* بين الفزلان \* و استجار النعلب \* ببنات الاردب \* و لاذ بالأررى النعامُ و الارنب بالعقاب \* و عاد الضبُّ بالنون و اليوموع بالغواب \* فعذه ذلك امر الاطفال من اولاده \* و اولاد الامراء و احفاده \* ان يرموا و يُصموا و يُفذوا \* مهما ازادوا و لا يُطنوا \* و جعل ينظر اليهم \* , «تفرج عليهم \* و يُزُّه زُهُ الفعاليم \* و يُڤهُقُّهُ طى احوالهم \* و يَجَرَأُهم على الاقدام و النَّضال \* و يُشْجَعُهُم بذلك طي صيد الابطال \* و جعلت حواشي الجيش تنجز على ما اصموا \* و تجهز على ما انموا \* و صار ذلك المفسد \* ينرنّمُ ويُدسد \* شعر صيدُ الماوك ارانب و ثعالب \* فاذا ركبتُ فصيدى الابطال

وكان يُحمَّل اليه البلخشُ من بلخْسان \* و الفير و زج من فيسابور و كازرون و معادن خراسان \* و الياقرت من الهند \* و الماس منها و من السَّذَه \* و اللوُّ لوُّ من هَرُمُزَ و القطيف و الْحَسَّا \* و البيسُمُ و المسكّ و غيره من الخطا \* و من سائر الاقطار \* خالص الفضة ومُصفِّي النَّضار \*

### [ riv ]

## فصل

و انشا في سمرقند بساتين عديده \* و قصورا شواميز مسيده \* كلُّ له ترتيب غريب \* و وضع انيق عجيب \* احكم اساسها \* و طُّعم بانخر الفواكة غراسها \* سمِّن احدها بُستان إرَّمُ و الاخر زيدُّة الدنيا \* و الاخرجمة الفردُوس و الاخر بستان الشمال و الاخر الجدة العُليا \* ثم انه هدم مصرا \* و بذي في كل بستان منها قصرا \* و صور في بعض هذه القصور مجالسه \* و الثكال صورته تأرةً ضاحكة و أُخرى عابسة \* و هيآت مواقعانه \* و صور محاضراته \* و مجالسَ صحيته مع الملوك و الامراء \* والسادات و العلماء و الكدراء \* و مُثُولَ السلاطين بين يديه \* و وفودها بالخدمات من سائر الاقطار اليه \* و حلق ه صائده \* و كمائن مكائده \* و وقائع الهند و الدشت و العجم \* و صورة النصارة و كيف الكسر عدوة و الهزم \* و صورة 'ولاده و احفاد؛ \* و امرائه و اجذاد، \* و مجالس عشرته \* و كاسات خُمْرته \* وُ سَقَاةً كاسه \* و مطربي ايناسه \* و تغوُّلتِ مقاماته \* و مقامات تغرلاته \* و حظايا حضرته \* و خوانين عصمته \* الى غير ذلك مما وقع له من صورة حادثة في الممالك \* مدى عمود المنقارب المتدارك \* كلُّ ذاك كما وقع و وُجِد \* و لم يعقَّم من ذلك شيأ و لم يزد \* و قصد بذاك الافاده \* لمن كان في عالم الغيب عن احواله بالشهادة \* فكان إذا توجه الى مكان \* رخلت سموقذه من الظلمة و اعوان الشيطان \* تخلو تاك البساتين \* و يتوجه اليها اهل المدينة الاغنياء و اامساكين \* فلايوجد انجب متنزها منها و لا احسن \* ولا إونق مُرْتفقا ولا آمن \* و اما ثمارها الطيبة فافها مُسَبِّله \* بحيث انه لا يباع منها قنطار الخردله \*

و انشأ في ضواحي سمرقند و اطرافها قصبات \* سماً هن باسماء كبار البلدان و الامهات \* كمصر و دَمشنق و بغداد \* و سلطانيه و شيراز عرائس البلاد \* و انشا بستاناً في ضواحي سمرقند ملى طريق الكرس و بذى به قصوا سماه تخت قواجا \*

يحكى أن بعض مشيدي عمارته ضاع له فرس و استمرت ترعي في البستان ستة أشهر حتى وجدوها \*

# نصرل

نسارة الملكة الكبرى - وهي اقدم و الامل \* و الملكة الصغوى - وهي احسن راجمل \* وهما من بنات ملوك الخطا \* و تُومان بنت الامير موسى امير نُخْشَب المار ذكرة في اول الكتاب \* و جلبان كانت كالبدر عند الكمال \* و كالشمس قبل الزوال \* قتلها في حيوته لشي بلغه عنها \* و كالشمس قبل الزوال \* قتلها معها \* لانه قيل ان صدقا و إن كذبا \* و انظنها كانت من الحظايا \* و اما السراري و الحظايا \* فاكثر من ان يُحْصَين \* فالملكتان المذكورتان سمتهما شاد ملك خوفا منهما على خليلها و تومان ارسلها خليل سلطان الى شيخ نور الدين بسغناق كما مرّ و بعدة جامت الى سموقند و سمعت انها عزمت في يومنا هذا اعني سنة ارمعين و ثمانمائة على الحج و الله تعالى اعلم \*

# أصل

اولاده لصلبه المتخلفون من بعده اميرادشاه قتله قرا يوسف كما فكروشاه رخ وهو المتملك في يومنا هذا و بنت تدعى سلطان المجت زرج سليمان شاه كانت مُترجَّلة لا تُحبُّ الرجال و ذلك لما افسدها النساءُ البغداديَّاتُ قدَمَنَّ ممرقندَ ولها تواريخ سوء \*

اهفاده غالبهم انقرض الا اولاد شاه رخ و امثلهُم اولوغ بیک هاکم سمرقند و ابراهیم سلطان حاکم شیراز و بای سُدْقَر حاکم کرمان ماتا کلاهما فی سنة ثمان و ثلاثین و ثمانمائة و جوکی و هوالدی مشی طل اسکندربن قرا یوسف و شدّت شمله بعد موت قرا یلوک و ذلک فی شهور سنة تسع و ثلاثین و ثمانمایة شمات فی اواخرها \*

# نصال

امرارُة و وزراؤة لا يُحصُّون و اشهُرهم من ذُكر في هذا الكتاب \* دواو ينه الخواجا صحمود بن الشهاب الهروي و مسعود السمذاني و صحمد الشاغرجي وتاكا الدين السليماني وعلاء الدولة واحمد الطوسي و غيرهم \* مذشي ديوانه و هو عبارة عن كاتب السر مولانا شمس الدين قاضي زمانه و فاضل إبانه فارسيا وعربيا يُصرفُ اخبار الانشاء كيف شاء كان فلَّمَه في فتم اقاليمه \* انفد من سنان مخدرمه \* و لما مات تيمور احتجب \* و طرئ بساط الادب \* فقيل له صحكت البشرة الا تباشر \* وصفت العشرة فها تعاشر \* فقال فهب الذي كان يعرف قيمتي \* فانا لا أذهب في خدمة الاحداث حُرمتي \* امامهُ عبد الجبار بن النعمان المعتزلي \* صدور مملكته مولادا قطب الدين و الخواجا عبدالملك و ابن عمه الخواجا عبد الاول و غيرهم \* قارى قصصه ونواريخه مولانا عبيد \* اطبارة فضل الله وجمال الدين رئيس الطب بالشام وغيرهما \* وكان دايما يستعمل معاجين الاحجار \* وفي سنّه ذلك يجتني باكورة الابكار \* منجموه لا يحضوني اسمارُهم \*

حصل في ايام استيلائه بسمرقذ سن الفقها مولانا عبد الملك و هو من أولاد صاحب الهداية كان يُأْقَى الدرسُ و يُعلّمُ الشطرني و النود وينظم الشعرفي حالة واحدة و نعمان الخوارزسي ابوعبد الجبار المذكور كان يقال له النعمانُ الثاني و كان اعمى و الخواجا عبد الاول ابي عم مولانا عبد الملك انتهت اليه الرياسة في ماوراد النهر بعد ابن عمة و مولانا عصام الدين بن عبد الملك انتهت اليه الرياسة في يومن هذا بعد ابن عبد الاول \* رمن المحققين مولانا سعد الدين التفقازاني توفئ في صحرم سنة احدى وتسعين وسبع مائة بسمرقند والسيد الشريف محمد الجرجاني توفي بشيراز \* و من المعدثين الشين شمس الدين صحمد الجزري كان اخذة من الروم وكان قد هرب اليها من مصر بعد توجهم من بلاد الشام قبل الفتنة توفي بشيرار و النحواجا الكبير المفسر المحافظ المحدث صحمد الزاهد البخاري فسر القرآن الكريم في ماية مجلد توفي بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم سنة اثنين و عشوين و ثمانمائة \* و ص القراء هما و مولانا فخوالدين \* و ص حفاظ القرآن المجردين قراءة و صوتا عبد اللطيف الدامغاني و مولانا اسد الشريف الحافظ الحسيني و محمود المُحْرِق الخوارمي وجمال الدين احمد الخوارزسي وعبد القادر المراغي الاستاف في علم الادرار \* و من الرعَّاظ و الملكلمين مولانا احمد بن شمس الائمة السَّرَّامي كان يقال له مَلكُ الكلام ،ربيًّا و فارسَّيا و تركَّيا و كان اعجوبة الزمان و مولانا احمد الترمذي و مولانا منصور القاغاني \* ومن الكتاب المجودين السيد الخطاط ابن بندكير وعبد القادر

المذكور و ناج الدبن السلماني وغيرهم \* و المنجمين أناسً برعوا لا اعرف من اسمائهم غير مولانا احمد الطبيب النحاس المستخرج قال لى استخرجت ص زايجة الطالع الى مائتي سنة وكان هذا الكلام في سنة ثمان و ثمانمائة \* و من الصواغين الحاك طى الشيراري والحاج محمد الحافظ الشيرازي وغيرهما \* و من الحكاكين طائفة جمة وامثلهم التون وكان آية في فذه ينقش الفصوص ويحفُر اليشم والعقبق بخط احسن من ياقوت \* و من الشطرنجيين صحمد بن عقبل النحيمي وزين اليزدي ونميرهما وعلامة ذلك علاء الدين النبريزي الفقيه المحدث كان يحط لزبن اليزدمي بيذقا ويغلبه ولاس عقيل فرسا يركبه ولقد داخ تيمور الاقاليم شرقًا وغوبًا \* و قَمَرَ في دُسْت مصافاته كلُّ سلطان و كلُّ شاه مات عندًه جدا ولعبا \* وكان يقول له انت في ملك الشطرنبج فريد \* كما اني في سياسة الملك وحيد \* وكل مني و من مولانا عليِّ شيخٍ في فنه ذر كرامات لم يوجد له ذريد \* و له في لعب الشطونج و علم معاصيبه شرح \* و ما كان احد يقول إنه ينتبج ولأن فكرة في لعبه معه من غير طرح \* و كان نقيها شانعيا \* صحدثًا ٱرْئِحيًّا \* حسى البهجه \* صادق الهجه \* حكى لى انه رأي اميرالمو منين عليا كرم الله وجهه في المنام \* و انه فاوله الشطرنيم في كيس فلم يغلبه احد بعد ذلك ص الادام \* و من اوصافه مي لعبه انه كان لا يتفكر \* و بمجود ما يلعب خصمه بعد التفكرو الدامل الطوال ينقل من غيرا على يتدبر \* و كان يلعب طى الغائب مع خصمين \* و بعلم مع الطرح لمن هو في جهته طى الجهتين \* و كان يلعب هو و الامير \* بالشطرنيج الكبير \* و رأيت

عندة شطرنجا طويلا و الشطونج الكبير نيه من الزوائد ما مر ذكرة \* و طريقة تعلمة بالفعل اقوى \* و ليس في شرحة بالقول كثيرا جدوئ \* و من المطربين عبد القادر المراغي المذكور و ولده مفي الدين و ختنه نسرين و قطب الموصلي و اردشير الجنكي و غيرهم \* و من النقاشين كثيرو اعلاهم عبد الحي البغدادي و كان ماهرا في فذه \* و من التجرَّية شهاب الدين احمد الزردكاشي \* رمن نقاشي الزُّجاج والنحاس وغيرهم مالا يحصى و هولاء كل منهم كان علَّامةً دهرة و المجوبةُ عصرة \* و لو رمَّعتُ حُلَّى الالفاظ بجواهر ارصاف هولاء الاعدان \* لملأتُ الاكوان من فوائد الجمان و قلائد العقيان \* و هؤلاء من حضوني ذكرة ممن اعرفه و اما من لا أعرفه او اعرفه و لا يحضرني ذكرة فاكثر من ان يحصى \* و أغزر من أن يُستقصى و حاصل الامران تيمور كان جذى كلَّ حيٍّ \* و جبي الي سمرقند ثمرات كل شي \* فكان بها من اهل كل فن عجيب \* و اسلوب من الصنائع غريب \* من هو ملى جبين الفضل شامه \* و برز على اقرانه فصار في فذه علامه \*

## ئصل

و كان في سموقند انسان \* يسمى بالشيخ العربان \* فقير ادهمي \* بشكل بهي وعزم سمي \* قيل ان عمرة طي ما هو فيهم شائع \* و بين اكابرهم و اصاغرهم ذائع \* ثلاث مائة و خمسون سنه \* مع ان قامته مستوية و هيئته حسنه \* كان النشائخ الهرمون \* و الاكابر المعمرون \* يقولون لقد كنا و نحن اطفال \* نرى هذا الرجل طل هذا الحال \* و كذلك نروي عن آبائذا الاكرمين \* و مشائخنا الاقدمين \* و المعمون من كبرائهم \*

و كان اطلَسَ وله فوةً ناهضةً و حدَّة \* من رأة يتصور انه لم يبلغ اشدة \* لم يكن للكبر \* بوجهة تجعيد و لا اثر \* و كان الامواء و الكبراء \* و الاعدان و الصلحاء \* و الفضلاء و الرؤساء \* يقرددون الى زاريته \* و يتبركون بطلعته و يلتمسون بركة دعوته \* و في سمرقند مسجد يسمى مسجد الرباط \* يُهبُّ لمن يدخله الافشواح و الانبساط \* و أرراح و النشاط \* و قيل أنَّ احد فعتله كان وليا \* يسمى الشين زكريا \* هو معتقد تلك البلاد \* و مزارة في مكان مشهور على طود من الاطواد \* و قبرة يُستجابُ عند، الدعا \* و هو عن سمرقند نحو يوم في المدى \* و هو بالكرامات موصوف \* و في كرخ هذه المقامات معررف \* و هو في رَبُوَّة ذاتُ فرار \* فيها جذات تُجري من تحتها الانهار \* صحفوف باليمن و الانص \* كأنه اقتطع من حظيرة القدس \* يحكى انه لما كان \* فاعلا في ذلك البنيان \* وقع في جبهته نقطة من الطين \* فرأي ذلك احد المباشوين \* واستمر ذلك الطين طي هذه الحال \* نحوا من ثلاث ليال \* فلما ارادوا وضع المحراب \* وقع الاختلاف في الخطا و الصواب \* وكثر في ذلك الصخب و الاضطراب \* فقال الشيخ زكريا ضعوا المعراب على هذه الفقرة \* و لا تعدلوا عنها يمنة ولا يسرة \* فقال ذلك المباشو \* لمن في ذاك المكان حاضر\* يا للعجيبة \* و القضية الغريبة \* رجل لم يغسل وجهة ثلثة أيام \* يرشد الناس الى معالم الاسلام \* فقال ذلك العابد الزاهد \* أر رجل هو من لم يتم ثلاثة ايام بوضوم واهد \* ولكن تعال ايها الجاهد قف مكانك \* وثبَّتْ جنانك \* و لا تكن ممن الكرو تولَّى \* و الظر الي عروس الكعبة كيف لَجُّلي \* فِنظر ذلك الذي انكر \* فاذا الكعبة امامه تتبختر \* ثمَّ التفتوا الى الشيخ ففقدود \* وطلبود ارضا وسماء فام ليجدود \* وهذا المسجد فيه شي عجب \* عدة أسطوانات من خشب \* من جملتها سارية شمخت ارتفاعا \* فعوا من خمسة عشر ذراعا \* و غَلُظُ جسمها و بدنها \* فلا يقدر الرجل يحتضفها \* و باقي السواري بها قد حُطْن \* قيل انها شجرةً قُطْن \* و لها خاصية عجيبه \* ظريفة غريبه \* من كان به وجع الضرس \* يَضَع عليه مقدار حبَّة من خَسَب فلك البرس \* فانه ينفعه \* ويسكن في الحال وجعه \* جربته فضح و يسأل من يدعي رؤية سموتند عما رأي فيها من العجائب \* وشاهده من علامات الظرف و الغرائب \* فان اخبر بروئية هذه السارية الفائقه \* كانت رؤياه صادقه \* و اعتد له بصدق الكلام \* و الاكانت رؤياه صادقه \* و اعتد له بصدق الكلام \* و الكانت رؤية هذه اخفات احلام \*

# فصل

سمرقند ليس فيها كيل و لا صاع يُصان \* و لا يجري على جنس المكيلات فيها بالكيل حُسْبان \* و انما معرفة حساب ذلك عندهم بالديران \* و رِطْلُ سمرقند اربعون اَوقيد \* كل اقية بالمتاقبل مائه \* فيكون رطاهم اربعة الاف مثقال \* كل مثقال درهم و نصف من غير زيادة و لا اخلال \* فعلى هذا رطاهم بالدمشقي عشرة ارطال \* حكى لي مولانا محمود الحافظ المُحرق المخوارزمني \* ولقب بالمحرق لان سهام ترجيعاته كانت تصيب حبّات حُساشات اذ ترمي \* لان سهام ترجيعاته كانت تصيب حبّات حُساشات اذ ترمي \* و تفوق رأنات اوتارها نحو آذان القلوب فتصمي طائرها و لا تنمي \* فان صدعت من القلوب حجرا \* تطاير من اقتداعها في الارواح شررا \* فيُحرق برنّاته الارواح \* و يشعل بنغمانه الاشباح \* قال استحداني تيمور في بعض اسفارة \* فكذت ملام خدمته في ليله

و نهارة \* فنزلت عساكرة مل حصن لحصارة \* و ضرب خيمتُه مل مكل عال \* ليُشرفُ منه على القتال \* و يتفرَّجُ في مُنْع الرجال \* مَفَى بعض الزمان \* حضرتُ عنده أنا و رجلان \* و كان قد حصل له حَمَّى \* اورتُنَّه كربا و غما \* و كانت سماء النزال ذات حُبُّك و احتباك \* و رماح القتال في التواء و اشتباك \* فاراد أن يطالع احوالهم \* ر يُشاهدُ افعالهم \* و افرطت شهوتُهُ الى العَيْمة \* فقال احملوني الى باب الخيمه \* فدخل ذلك الرجلال تحت ابطيه \* و اوقفاة بداب الخيمة و انا بين يديه \* فجعل يشاهد حربهم \* ويتميز طعنهم وضربهم \* ثم اراد ان يأسرهم بشي \* فقال لي يا محمود الي \* فاسرعت الى يدة \* و دخلت تحت عضده \* فارسل احد الرجلين الي عسكرة \* يأمرهم بما عن له من عُجرة و و بُجُوة \* فكانَّه لم ببر عليلا \* و لم يُرْوَ غليلا \* فقال لذا دعاني \* و على الارض ضَّاني \* فوضعناه فسقط كأنَّه رَسُّةُ باليه \* او أحمهُ طي باريه \* ثم ارسل ذلك الرجل الاخر اليهم \* و امرهم بما اقتضته آراره و اكد عليهم \* فبقيت انا و هو وحدنا \* لم يبقّ احدُّ عندنا \* فقال لي يا محمود انظر الى ضعف بنيتي \* و قلة حيلتي \* لا يد لي تقبض و لا رجل تركف \* و لورماني الناسُ هلكتٌ \* و لو تركوني و حالى ارتبكت \* لا املك للفسى نفعا ولا ضرًّا \* و لا اجلب خيرا و لا ادفع شرا \* ثم نأمَّلْ كيف سخر الله يعالى لي العباد \* ويشُرلي فتح مغلقات البلاد \* و ملا ُ برعبي الخه ٰفقين \* و اطار هيبتي في المغربين و المشرقين \* و اذلُّ لي الملوك و الجبابرة \* و اهان بين يديَّ الاكاسرةَ و القياصرة \* و هنَّ هذه الانعال الا انعاله \* وهذه الاعمال الا اعماله \* و ص هو انا غيرسطيم ذي فاقه \*

لا باب لي في الدخول الى هذة الافعال و لا طاقة \* ثم بكى و الكاني \* حتى صلائت بالدموع ارداني \* فانظرالى هدا الوبو \* كيف سلك بهذا القول مسلك القائلين بالجبر \* و انشدوا فيه بالفارسي بيتين و هما

نيم تني ملک جهان را گرفت \* چشم کشا قدرت يزدان ببين پاي ني و تخت بزير قدم \* دست ني و ملک بزير نگين ترجمته فقلت دربيت

قد اظهَر قدرَّة المخاني حكمسة \* من ملك شقا الدَّنا جا في قسمة لا كفَّ له و الملك في خَاتمة \* لارجلَّ له و الملك في خَاتمة \* لارجلَّ له و التختُ مُوطي قدمة

و اما عساكرة و طرائق سلوكهم \* فانهم طلى دين ملوكهم \* كانوا استدرجوا من حيث لا يعلمون \* و رُزقُوا من حيث لا يعتسبون \* مُستَّرا لهم خفيَّات الدفائن \* مفتوحا عليهم خبيَّات الخزائن \* ميسَّرا لهم مكامن المطالب و المعادن \* كلَّ طرف منهم قد جال و سطا \* و صار بطرق اللَّوم اهدى من القطا \* قد دُبروا الامور\* رجربوا احوال الدهور \* و قاسوا معاصر العصور \* و كابدوا المكائد \* عالجوا الشدائد \* ومارسوا الاشيا \* و ذاقوا الناسَ و الدنيا \* و عرفوا مداخل كلَّ مارق و مخارجه \* و ادركوا مداركة و معارجه \* لايدهيهم داهيه \* و لا يطغيهم طاغيه \* و بيما يمرون بقفُوا \* \* و يجيزون بمهمه صحواء \* شعر اليقزع الارنب اهوالها \* و لاترى الضَّبَّ بها ينجحر

فيقف بعضهم ثم تراه \* يفظر الى ارض فلك المكان و ثراه \* تم يقول ليس هذا الثرى \* من هذا الثرى \* ثم ينزل عن دابته و يأخُذُ من فلك التراب و يَشُمّه \* ثم يلتفتُ الى جهاته الاربع فيقصد مفها

جانبا ويوُّمةً \* ثم لايزال يسير بمن معه من الاعوان \* حتى يصلوا الى مكان \* فيحفرُون و يخرجُونَ كمينَ الدفائن \* و ما في ذلك من المغلَّت و الخزائن \* و كذلك اذا وصلوا الى عمائر \* او مرُّوا على مقابر \* يتوجَّهون الى النحبُ كانَّهم وضعوه بايديهم \* او ارحَتْ شياطيعهم ذاك اليهم \* و ربما يجيئون الى مقام \* مرَّ على ساكنه فيه ايام \* و مضى عليه فيه شهور و اعوام \* و فيه شي مطمور \* لم يكن لصاحبه وساكنه به شعور \* فجمجرد دخولهم اليه \* يُفتير ذلك عليهم ويطَّلعون عليه \* و حين يطَّلعُ ساكنُه على ذلك يأكل أندامةً و حسرةً يديه \* وكان لهم درايات في دهرهم عجيبة \* و سهام آرار في عمرهم مصيبة \* و كانوا المحملون البقر ويركبونها \* ويُسرجون الحُمُرَ ويلجمونها \* ويسابقون طئ ذاك اصحاب الخيل العراب الى قصبات المغاذم فيسبقونها \* و يظعمون الجمل \* لحم الكلب و الحمل \* و يعتاضون عن شعير الفرس \* بالقمم و الارز و الدُّخي و الزبيب و العدس \* و ربما اعورهم ذاك في السفر \* فاطعموا دوابهم لحاء الشجر\* حكى لي القاضي برهان الدين ابراهيم القُوشَةُ الحنفي المذكور رحمه الله تعالى ان قازان و القنار \* لما قدموا هذه الديار \* خرج من له قوة الفرار فاراً من الشرور \* كما فعلوا في قضية تيمور \* و من جملتهم تاجر بالصالحية \* كان في عيشة رخيه \* و له اموال وافوة وَفَيَّه \* جمع ماله من صامت العال \* و رضعه في قدِرة مهال \* ثم عمد الى بركة ماء فحفرها \* و رضع تلك القدرة تحتها و طمرها \* ثم ردها الى مبانيها \* واءاد مياهها الى مجاربها \* وحين استتب الردوب \* و قدمت الدُّواب للركوب \* قالت له امرأنه قد نسينا قرطين \* و إخاف أن يحدث عليهما في الطريق شين \*

فانظر لهما مكانا \* وحصّل لذا بذلك امادا \* نقال اما الآن \* فلامكان \* ثم اخذ هما و وضعهما في سقف سقيفه \* على خشبة لطيفه \* ثم ركبا \* و تركا الديار و ذهبا \* فلما حلَّ بدمشق التتار \* نزل منهم فوقة في تلك الدار \* فجعلوا يأ كاون و يشربون \* وهم في خوضهم يلعبون \* فبينا هم بعض الايام في النشاط \* فرض الفار احد تلك الاتراط \* فتدحرجت لوَّلوُّة و سقطت على البلاط \* فتبادرت الجماعة اليها جاريه \* كانهم يتسابقون الى فُرطَّى مارية \* فسبقت الجماعة \* و دخلت البلاع \* فكشفوا عن وجه الارض ستَر خدْرها \* فوجدوا الاموال كما هي في قدرها \* فاخذوهاو اللوَّ لوَّة و اخرجوها \* وقصدوا باقي القرطين و اقتسموها \* و جماعة تيمور ايضا كذا و قصدوا باقي القرطين و اقتسموها \* و جماعة تيمور ايضا كذا كانت \* وكل معضلة من القضايا إذا وصلت اليهم هانت \* وكل منهم كان على دين ملكة و في فنه الى غايته عرج \* فان كنت منهم كان على دين ملكة و في فنه الى غايته عرج \* فان كنت محدثا عن إحوالهم و اخبارهم فحدِّث عن البحر و لا حرج \*

فصل

الشتاء الننوة فقصد الصيد \* فاخم ج مركورة و هو بقرة \* فسد عليها الشتاء الننوة فقصد الصيد \* فاخم ج مركورة و هو بقرة \* فسد عليها سرجة و هو خشبة مُكسَّرة \* غررة قضيب مدرر \* و حزامة حبل مُبنَّر \* و تجمل بلباسة و هو جلد فروة منهوش \* و بتاجه و هو طرطور من لبد منفوش \* و شد كنانته و هي جلود ممرَّته \* مشدودة بحبل و عليها خروق ملزقه \* سهامها قد الترت \* و حنيتها قد استرت \* و معه بازي قد نتف القرناص ويشه \* و قلع حقل بدنه زرع خوافيه و حشيشه \* ثم ركب جوادة \* و حمل بارية و قصد اصطيادة \* و فراى جماعة من البطّ \* على ساحل غدير حطّ \* فرفع بدة بالباري

ساعة \* حتى عاين تلك الجماعة \* ثم رضع يده المحفض \* و ارسل البازي ملى الارض \* فصار يعجل رو يدا \* قد إضمر للبط كيدا \* اف لم يكرى له قوة الطيران \* و لا جناح عليه به يستمان \* فوصل الى الطير بسكون \* و هي آمُنُ ما يكون \* النها لا تتوقَّعُ البلاء \* إلَّا من جهة السماء \* فدخل بينها فما نفرت منه \* و لا هربت عنه \* فلم تشعر الارقد وثب طئ واحدة وفلفها \* فادركه صاحبه و اخذها \* ولما رحلوا عن دمشق \* وقد مشقوا اوراق نعمها من اغصان وجودها ايّ مشق \* وكان مع بعضهم بقرة نهبها \* وحمَّلها ما اخذه من الاموال التي سلبها \* و اركبها اسيره \* و سار بها مدة يسيرة \* فبعد سيرها يرمين او ثلاثة تَّلقَت \* و نادت بلسان حالها انها ما لهذا خُلقَت \* فلما لم تجد صلجا مما شكت \* مُوكِّلُت على الله و بركت \* فانزلوا الراكبة عنها و صاحوا عليها فلم تفم فحلوا احمالها و ضربوها فلم تتحرك فارجعوها ضربا « و اشبعو ها لعنا و سبًّا \* و تلك المباركة باركةً فادَّمُوها و هم يضربونها \* الى ان كادرا بهلكونها \* فمي شاهط بمقدمها \* و مي جاذب بموخرها \* و من متعلق بقرنها \* و من متشبث باذنها \* و هي جائمة مُشبهه \* فيل أَبْرُهُه \* فعجزوا عنها \* و ايسوا منها \* فبديذما هم على ذلك \* وقد ضاقت عليهم المسالك \* و اذا هم بشيخ كُوسَم \* كانه شجرة عُوسَم \* قد سلك المشارق و المغارب \* و مرت به انواع التجارب \* و قاسي برد الامور و حرها \* و **داق** حلوها و مُرها \* و عرف خيرها و شرها \* مربهم \* و هم في كربهم \* فلما رآهم اساری \* عاجزین حداری \* سکاری و ما هم به سکاری \* قال تنعُّوا عنها آي جنَّنه \* ثم دنا منها دُنُّو الراقي من ذي جنَّنه \* و اخذ كُفا من تراب \* انعم من عيش الشباب \* ثم قبض على قرنها \* و مبّه في اذنها \* ثم هزَّ رأسها في مناخها \* حتى وصل التراب على صماخها \* فوثبت قائمه \* و هي من ذلك الرَّغام راغمه \* و جعلت تنفُض رأسها \* و زادت اضطرابها و شماسها \* و طلبت المسير \* و كادت تطير \* فاعادوا عليها احمالها \* و زادوا اثقالها \* فصارت تلك البُنْها تعدو و لا يقدر عليها \*

## نمدل

و كان في عسكوة من الترك عبدة الاصنام \* و عباد النار من المجوس الاعجام \* و كَهَنَّةُ و سَحَرَة \* و ظلمة و كفرة \* فالمشركون يحملون اصنامهم \* و الكهان يشجّعون كلاً منهم \* و يا كلون الميتة و الدم المسقوح \* و لا يَقرقون بين مخنوق و مذبوح \* و ناس حَزاوُن \* و زاجر حَراصون \* ينظرون في الواح الضان \* و يحكمون بما يرون فيها على لحوال كل مكان \* و ما حدث في كل بُقعة \* من الاقاليم السبعة \* من الامان و المخوف \* و العدل و الحيف \* و الرخص و الغلاء \* و السقم و الشفاء \* و سائر ما يكون \* فلا يكادرن يخطئون \* و الهلاء \* و السقم و الشفاء \* و سائر ما يكون \* فلا يكادرن يخطئون \* ولهم ايام \* و شهور و اعوام \* كل عام منسوب الى حيوان \* يحسبون بها ما مضى من السنين فلايتاني فيها زيادة و لا نقصان \* و في الخطا لهم خط يسمى دلبرجبن \* رأيت حروفه احدا و

و في الخطالهم خط يهمى دلبرجبن \* رأيت حروفه احدا و البعين \* وسبب زيادته انهم يعدون التفاخيم و الامالات \* حروفا و كذلك البين بينات \* فتتولد الزوائد \* و كل حرف زائد \* و اما الجغثاي فلهم قلم يسمى اريغور \* و هو بالقلم المغولي مشهور \* و عدته اربعة عشر حوفا و سبب نقصانه و الحصارة في هذا العدد ان حروف الحلق يكتبونها على هيئة واحدة و كذلك تلفظهم بها و مثل هذة

الحروف المتقاربة فى المخرج مثل الباء و الفاء و مثل الزاي و السين و الصاد و مثل التاء و الدال و الطاء و بهذا الخط يكتبون تواقيعهم و مراسيمهم \* و مناشيرهم - و مكا تيبهم - و دفاترهم - و مخاتيمهم \* و تواريخهم - و اشعارهم \* و قصصهم - و الخبارهم \* و سجلاتهم - و اسفارهم \* و جميع ما يتعلق بالامور الدندوية \* و النورة الجنكيز خانية \* و النورة الجنكيز خانية \* و الماهر في هذا الخط لا يبور بينهم \* لانه مفتاح الرق عندهم \* فصل

وكما كان فيهم مُن جُبلُ على الفظاظة \* والقسوة والغلاظه \* و من هو قليل الرهمة بل و عديم الاسلام \* كفرة فجرة اوغاد انذال طغام اغتام \* قد اتخذوه من دون الله هاديا و نصيرا \* و استكبروا به في انفسهم و عَنُّوا عُنُّواً كبيرا \* استجرُّهم كفُرُهُم و حبُّهم أيًّا \* إلى أنه لو ادعى النبوة إو الالهية لصدقوة في دعواد \* كلُّ منهم يتقرب الى الله تعالى ببرة \* ينذر له اذا وقع في شدَّة ويفي بذفرة \* واستمرَّ على اعتقاده الباطل وكفرة \* مدة حيوته و بعد موته ينقُلُ الندور ويقرَّبَ القُربان الي قبره \* وكان ترقّى معه في المصاحبه \* حتى وصل الى مقام المواقبه \* قيل الله كان في السفر \* فرأى وإحدا من العسكر \* كأن الكرئ عطف رقبته \* او السرى امال شقَّنه \* او طي حال لايتوجه عليه فيها لوم و لا عتب \* فضلا إن يترتب عليه ضرب أو سب \* فقال تيمور ترئ ما ثم احد قاطع \* يقطع رأس هذا الغاعل الصانع \* ولم بزد على هذا الكلام \* فسمعة واحد من اولئك الكفوة اللُّام \* سمه دولة تيمور\* و هو امير كبير مشهور \* قد البسه الله ثوب النقمة \* ر لم يُشِمه شيأ من روائج الرحمة \* ففي الحال سلَّ رأسه من بين كنفيه \* وحمله الى تيمور ووضعه بين يديه \* نقال تيمور ويلك ما هذا الامر الافظع \* فقال هذا الرأس الذي اشرت ان يقطع \* فاعجبته هذه العبارة \* و ابتهج بان امرة يمتثل بادنى اشارة \*

وكان فيهم الظرفاء و الادباء \* و الاذكياء و الشعراء \* و منهم في الفضل اعلام وعلماء \* و فيهم المحقق \* و الباحث في العلوم و المدقق \* و من شارك في كل العلوم \* و الحدث فيها الحدَّا شافيا من طريقي المنطوق و المفهوم \* و يقور مذهب الصوفية و احياء العلوم \* و مع هذا فبعضهم يعضي طي مقتضى ما عُلمَّه \* وكان من الذين امنوا و تواصُّوا بالصهر و تواصوا بالمرحمة \* و بعضهم كان مُعَ رقة الحاشية \* و اللطافة الفاشيه \* و العلم الوافي و الظرف الشافي \* و الجمال الفائق \* و الكمال الشائق و الكلام الرائق \* قلبة اقسى من الحجر \* و فعله انكى من ضرب الصارم الذكر \* يقولون من قول خير البرية \* و يمرقون ص الدين كمايموق السهم من الرمية \* و اذا وقع مسلم في مخاليبهم\* او ابَّتْلَي غربِبِّ بتعذيبهم \* صنَّف ذلك العالم المحقق \* والحَبْرَّ المدقق \* في استخراج المال انواع العداب \* واصناف العقاب \* و استحضر في فنون تعذيبه كتبا و مسائل \* و سرد في علوم تتريبه خطبا و رسائل \* نيصير ذاك المسكين بتكوى \* و يستغيث ويتلوى \* و يستجير بالله و آياته \* و يستشفع بكل ما في ارضه و سمواته \* من ملک و نبي؛ و صديق و ولي؛ و ذلک المليم يضحک و ينظارف؛ ويتمايل ويتلاطف \* وينشد لطائف الاشعار \* ويتمثل بطرائف النوادر والاخبار \* ورُبما تحرَّقُ و بكي \* و تأرُّهُ لما يفعَّل بذلك من التعذيب و انتكى \* و صاركبعض قضاة الاسلام \* المستولي ملى مال الايتام \* يخطُبُ ويبكي \* و فعلُهُ في قلوب المسلمين يُنكي \*

ولما كانوا في دمشق دخلوا الى بيت واحد من الاعيان بزقاق العجم \* و اذا هو مملو من النفائيس و الخيرات و النعم \* شعر قصر عليه تحيية وسلام \* خلعت عليه جمالها الايام فقبضوا على صاحب ذلك المنزل و ربطولا \* و بانواع العذاب و المقاب عدّبولا \* ثم احكموا رجليه شداً وعلّقولا \* و استخرجوا الغفاس \* و استجلوا من حمانها العرائس \* و احضووا لذيدات المطاعم والمشارب \* و قضوا من التفكه والنعم ما لهم من مأرب \* و جعلوا يأ كلون و يشربون \* و يلهون و يطربون \* و اذا تحرك في واحد منهم الخبث \* او تُمل و اخذه في سكرة العبث \* عمد الى واحد منهم الخبث \* او تُمل و اخذه في سكرة العبث \* عمد الى ذلك المسكين و هو في شدة الذكاد \* فسقاه الماء و الملح و سقفه الكلس و الرماد \* و كان فيهم عالم مُتقشف \* عن تناول المسكرات

عجبت من شيخي و من زهده \* و ذكرة النا ر و اهو الها يكرة ان يشرب في فضة \* و يسرق الفضة أن نالها وكانوا اذا رأوا القدح المزعفر \* احضروا له السكر المكرر \* و رضعوه له في صيني المخوافق \* و صبّوا عليه الماء الرائق \* فيسكرون هم بالاقداح القوادح \* و يسكر ذلك الفاسق المحروم من الروائع \* ثم يتوجه الى صاحب المنزل \* و يضحك عليه و هو في اشد ما يكون من العذاب و يسخر منه و يهزل \* ثم يتمايل طي موت المثاني و المثالث \* و يتنارل من تلك الماكل و المشارب و يقول بَهْرُ مالً المثالث \* و يتنارل من تلك الماكل و المشارب و يقول بَهْرُ مالً المخيل بحارث او وارث \*

متعفف \* كما قدل \*

و كان في عسكوة كثير من النساء \* يلُّجنَّ معامع الهيجاء و رقائع الباساء \* و يقابان الرجال \* ويقاتلن اشد القتال \* و يصنعى ابلغ ما يصنع الفحول من الرجال في النزال « من طعن بالرميم و ضرب بالسيف و رشق بالنبال » و اذا كانت احداثهن حاملا و اخذها وهم سائرون الطّلق » تنصّت عن الطريق و اعتزلت الخلّق » و نزلت عن دابتها و وضعت حملها » و لفته و ركبت دابتها و اخذته و لحقت اهلها » و كان في عمكرة ناس صلحاء عبّاد » ورعون زهّاد اجواد الحضر » و كان في عسكرة ناس صلحاء عبّاد » ورعون زهّاد اجواد اسجاد » لهم في الخيرات اوراد » و في وردها اصدار و ايراد » دأبهم خلاص مأسور » او جبر مكسور » او اطفاء حريق » او انقاد غريق » أو اصطناع معروف » او اغانة ملهوف » مهما امكنهم » و وصلت أو اصطناع معروف » او اغانة ملهوف » مهما امكنهم » و وصلت باليم يدهم » اما بقوة و آيد » و اما بنوع خديعة و كيد » و اما بنوع خديعة و كيد » و اما بالمنهم » و استشفاع » او تعويض و ابتياع » و كانوا سائرين معه بالاستيهاب و استشفاع » او تعويض و ابتياء » و كانوا سائرين معه بالانقرار » و دائرين معه لهذه المعاني بالاختيار »

حكى لي مولانا جمال الدين \* احمد التحوازمي احد القراء المشهورين المجودين \* وكان امام محمد سلطان في حيوته \* و امام مدرسته بعد وفاته \* ثم خطيب بروسا و بها ادركته المنيه \* سنة احدى و ثلاثين و ثمانمائه \* رحمه الله تعالى قال كذت في سمرقند في مدرسة محمد سلطان \* أعلم مماليكه و اولاد الامراء القرآن \* فارسل البه جدة الظلوم \* وهو متوجه الى بلاد الرم \* ان يتوجه اليه \* ويفد هو والامير سيف الدين عليه \* فامتثل ما به امر \* واخذ في اعداد أهبة السفر \* وقال لي هدى مرافقك \* و اقطع علائقك \* و خذ اهبة وقال لي هدى مرافقك \* و اقطع علائقك \* و خذ اهبة سفرك \* و اعمل مصلحة وهطك و نفرك \* و وافقذا في المرافقه \*

فأن من حصن المرافقة الموافقة \* فاستعفيته من الذهاب \* و فتحت له في سدّ خُوجة السفركل باب \* فقلت له يا مولاي إنا رجل من اهل القرآن و الفاقه \* ما لي بفتح باب السفر من طاقه \* لاني ضعيف البذيان \* رِخُو الاركان \* لا جلد لي على الحركه \* و ان كان في صحبة مولانا الامير كلُّ خير و بوكه \* خصوما ملي هذا السفر البعيد الشُّقَّة \* الكثير المشقَّة \* و مع كوني ليس لي طل ذلك من ظاقه \* لا جمل لي في مُذاخِ السفر و لا ناقه \* ر اما انتم فالسفر عليكم حتَّم لازم \* و حتَّق ملازم \* لايسعكم فيه التخلف \* ولا يفسم لكم فيه المطلُّ و النسرُّف \* فام يعفني \* و تعلُّلُ لي بعلَلِ عَلَّمُني فيها و لم يشفني \* فلم اربداً من الاستعداد \* وتحصيل الوفيق و الزاد \* ثم سرنا حتى وافينا جده \* و قد ركب في الجادّة جدّه و جدَّة \* و رأينا من تلك العساكر \* بحارا لا أرَّلَ لها و لا آخر \* ان انفرط اهد من سلك جماعته \* و ضل معتزلا عن سُنَن سُنَّته \* لا يصل اليهم بالسرج والشمع \* والايهتدى الى سنة جماعته الا ان كان يوم الجمع \* فبينا أنا معهم أسير \* وقد وهن متّني العظمُ الكمير \* والتر فى التعب \* راخذ مني النصب والوصب \* وملِّلُت السُّرئ \* وعدمنتُ الكرى \* نفضت يدى من الرفيق \* و اخدتَ طى فجوة من الطريق \* فلما أن خلوت \* هيذمت بالقرآن العظيم و تلوت \* ثم استهوااني الذرق و الشوق \* فحلَّقت بمراشيق حلَّقي الى فوق \* و كان صوته اطيب من رقيق المقطوع على رخيم الموصول \* والذ من جمع شمول على كاس شَمول \* بنسيم الشمال معلول \* و برضاب الحبيب مشمول \* قال و اذا برجلين ضعيفين \* كالعود الدالي نحيفين \* اشعثين اصغرين \* ذوي طمرس

افبرين \* بصراني عن جنب \* و علقا بي علوق الوتد بالطنب \* فجعلا يراقبان احوالي \* و يستمعان اقوالي \* فلما زمزمتزمزمتي \* و كففت هينمتى \* وكتمت في خزانة صدري جواهر كلماتي \* و خدّمتُ بطابع دعائي زواهر آياتي \* بكيا لمناجاتي \* و أمَّنا على دعواني \* ثم اقبلا نحوي و سلما \* و اهتزا لما سمعاه ص تلاوتي و ترنما \* و قالا احدى الله قلبك كما احديث قلوبغا \* و محوت بما سطَّرتُ في الواح صدورنا بحسن تلاوتك ذنوبنا \* ثم افهما انساني بالخطاب \* و جارباني بالسؤال و الجواب \* و اذا هما من صميم الجعناي وخالص عسكر تيمور \* و من ضِيْضَي القتارو سنخ الفتن و الشرور \* بثم سألاني عن نجاري و وجاري \* و عن رفيقي في هذا السفرو جازي \* فاخبر تهما عن مولدي و محتدي \* و مسقط رأسي من بلدي \* و إني من اهل القرآن \* و اني مع محمد سلطان \* فقالالي يا سيدنا الشيخ انما جئنا اليك لتحسن الينا \* رانا سائلوك عن شي فلانجد فيه علينا \* فقلت قولا رطولا \* فلن تجداني ملولا \* فقالا يا مولانا \* هذا شي يعنينا و إن كان قد عنانا \* وكل من اشتغل بما لايعنيه \* فقد ترك ما يعنيه و وقع فيما يُعنِّيه \* شعر

### و من لم يعرف الخير \* من الشريقع فيه

فبالله یا سیدنا قل \* من این تأکل \* فقلت طی خوان \* محمد سلطان \* فقالا مأکول هذا العسکر حلال \* ام حرام و وبال \* فقلت الغالب علیه الحرام \* بل کله و الله مظالم و آثام \* لانه من القاراج و النهب \* و الغارات و الغصب \* و الاختلاسات و السلب \* فقالا و الله یا امام \* لقد اسأنا الادب اف واجهنا ک بهذا الکلام \* و لکن و انتم اهل العلم \* و انتم اولئ

بجُبْر الكسير و فك الاسير \* و تيسير الاصر العسير \* فقابل منا هذا الفَّحْصُ بالصَّفْمِ \* و لا تُعامل هذا الالتَّاف باللَّفي \* فقلت سلا \* ولا تُسَلَّسلا \* فقالا نسألك بالله الذي اصطفاك لنحَزْن كلامه \* الذي تعبُّد به عِبادة و بين لهم فيه معالم حلاله و حرامه \* لا توأخذنا بما تهجُّمنا عليك به \* فان الشيم المرشد كالوالد السُّفُوق لايؤاخذ ولدة بقلة ادبه \* فقلت كلَّا سلا ما شدَّتما \* و سُلْسلا مَهما اردنما \* فقالا يا سيدنا اما كان لك مندوهة عن مرافقة هؤلاء اللَّمَّام \* و التعَّقُّفُ بالحلال استغذاء عن الحرام، فقلت اني دخّلت فيهم و انا مضطر ، و خرجت معهم و انا كاره مُجْبَر \* و اكرهذي محمد سلطان \* و حاياني بما حباني من الاحسان \* فصحبتهم و عين ذاتي من كحل الراحة مَّرها \* و هملتني فرسي في سفري كرها و وضعتني كرها \* فقالا ارأيتك لو امتنعت عن الخروج اكانوا يربقون دَمَك \* و يأسرون اولادك ويسبون حُرمك \* فقلت لا والله \* وحاشا لله \* فقالا اكانوا يَحْدِسونك وبضربونك \* وفي مقام المصادرة يُجْلِسونك \* فقلت إنا امنع جنابا \* إن يسوموني خُسَّفا وعنابا \* الني حافظ القرآن \* و القرآن حافظي من هذا الخُسوان \* قالا فغاية فعلهم معك \* اذا رأوا تعُوزَك و تمنُّعك \* انهم كادوا يشتمونك \* ويَعمدون الى معلومك فيقطُمونك \* و يسخطون عليك \* و يمنعون بِرهم الواصل اليك \* قلت ولا كانوا ايضا يفعلون كذا \* و تُغَوِّزي و تمنعي مالتَّحُطُّ من مكانتي عندهم الى هذا الاذى \* و لكنهم حايوني فاستحييت \* و خادَعوني فانخدعت وليتني ابيت \* فقالا لايصلم هذا لك عَدرا و حجه \* و لا يُسلُك بك الى صحة الاعتذار بين يدي الله تعالى سواء المحجم ﴿ فَهُمَّا جَلَسَتِ فِي مَكَانَكَ \* وِ اشْتَغَلَتِ بِنَلَارَةَ قَرَانَكَ\*

و مطالعة علمك و مباحنة اخوانك \* و فرَّغْت بدنك عن الكلال \* و ملائت بطنك من الحلال \* و احتكيت في حمى دينك عن هؤلاء اللغام \* و استرحت من الافطرار الى تناول الحرام \* مع انا سمعنا من امثالكم \* ما قد ضُرب في امثالكم \* اهل القرآن وقاصّته \* اهل الله و خاصته \* وانهم عُتَقاوُ \* بين خلقه \* و ببركاتهم ادرَّ سحاب رزقه \* و ان السلاطين \* ماوك الناس اجمعين \* و انكم انتم ملوك الملوك و السلاطين \* واذا اعتقام الله و اعفاكم الناس \* و صرتم الملوك و السلاطين \* و اذا اعتقام الله و اعفاكم الناس \* و صرتم سلطة \* ثم القيتم انتم انفسكم بأيديكم الى هذه الوَّرْطة \* و تهافام ملى التهالك تهافت القراش على الدار \* و تشبتنم \* ع كونكم قادرين على التهالك تهافت الفُرْش على الدار \* و تشبتنم \* ع كونكم قادرين على الخلاص باذيال الضُر و الاضطرار \* فكيف يَصِمّ عذا الاعتذار \* و انى ينجيكم هذا العذر صن عذاب الملك الجبار \* و هل صرتم و انى ينجيكم هذا العذر صن عذاب الملك الجبار \* و هل صرتم و الله كرا قيل

معاشر القُرَّاء يا ملح البلد \* ما يُصْلِح المام إذا العلم فسد فقلت أما إذا حررتما القضيم \* فكلنا في هذه المصيبة سويه \* مصراع بي مدّلُ ما بِكَ يا حمامةُ فالدُّبِي

#### و قيل

بي مثلما بك يا حمام البان \* انا مالقُدود و انت بالاغصان فبكيا و انتجبا \* و تأوها و التهبا \* و تنفسا تنفس الصَّعدا \* و قالا اين ما بين قصتنا و قصتك في المَدى \* فورَب النخافقين \* ان بين القصتين لبُعد المشرقين \* و لكن ما للمقال مجال \* و ما كل ما يعلم يقال \* و ابن السومن الاعلان \* و ان التحيطان لها آذان \* فقلت هذا إيضا ليس بحجّه \* فلا تَعدلا عن سواء الحجّة \* فقالا

نحن المضطرون جبرا \* المأخوذون قهرا و قسوا \* و انا مكتبُّون في الديوان \* مضافون الى واحد من اعيان الاعوان \* أذ أورد علينا مرسوم بالجروز \* في يوم عيد منذ او نوروز \* و يكون الخروج وقت الظهر \* و تأخّر مذا واحد الى وقت العصر \* لم يكن له جزاء فيما ارتكبه \* الا الصَّلبُ أو ضربُ الرقبه \* فضلا عن ضرب و شقم و شَذاعَه \* او رَفْع عدل او تقديم شفاعه \* و اين انت عن قعودماً او تنخلُّف \* او استقار بذيل توار او توفُّف \* فنحن مدى الدهو لمثل هذا مستوفزون \* وعن متل ما جرى طى اضرابنا من هذا البلاء متحرزون \* مصيخون ابدا لما اشار وما امر \* عاملون به قتضى رَحمُ اللهُ من رأى العبرة في غيرة فاعتبر \* ويا ليتنا إمكننا التحويل عن مملكته \* و الرحيل عن اقليم ولايته و سلطنته \* وكيف لنا بذلك وهي مسقط رأسنا \* وصحلَّ أناسنا وصحطًّ ايناسنا \* و ايلافُ رحلتنا \* و مزدرعات معيستنا \* و مدرج آبائنا وصخرج ابدائنا \* ومقام قبائلنا و عشائرنا \* ومتابة قاطننا وغابرنا ﴿ و لوغاب من هوام "قبائلنا جُدُجُد \* فضلا عن بلّبل او هدهد \* الجَعَف الباتين سيل الظلم رالحيف \* والتحكم في رقاب سائونا صائل الموت بالسيف \* راما أن ابرزنا و عزَّمُنا \* طي المسير معه و تجهرنا \* فنسأل كُمْ سنة نغيب \* وايّ جهة يُريد ذلك المريد المرسب \* فناخذ اهبتنا لذلك المقدار \* وكل مذا ابن عم الآخر و جار \* و له جِراب فيه سُويقُه \* و معه كُلُفةً نفسه وفرسه و عليقه \* يصوم مدى الدهر و يفطرُ على ما يُسُدُّ الرمق \* و يلبس ما يستر العورة من رَثّ التياب و الخَلَق \* كلُّ ذلك من رَرُع َ ايدينا وكَدِّنا \* وما بذلنا فيه من عرق جبيننا و الحلال

غاية جهدنا \* لا نتعرض لمال احد ولا لغرضه \* ولانقف في طريق ابرامه ولانقضه \* و لا لاحد عندنا نُشَب \* و لا بيننا و بين احد علاقة و لا سبب \* و لكن يا مولانا البلاء الطام \* و المصاب العام \* ثم رقصا رؤسهما يمينا وشمالا \* و ارتعدت فرائصهما هيبةً وجلالا \* ر ابيضَّت شفاهُهما واسودَّت جباههما \* و اخدا في البكاء والعويل\* و انتحبا الانتحابُ العربضُ الطويل\* فو الله لقد ذابت نفسي لديهما \* و استصغرت كدار المشائخ بالنسبة اليهما \* و تفكُّرتُ فيما دهاهما من شدة الامر \* وعلمت انهما هما القابضان يكفيهما على الجُّمْرِ \* ثم تأرُّهُتُ آهًا بعد آه \* وقات بالله يا إخواتاه \* وما هذا البلاء الطام \* والمصاب العام \* الذي ذكرتماه \* قالا خيولذا و مواشينًا \* و حوامل مهادنا و غواشينًا \* نوفق بها في التحميل \* و ما نركبها الا وقت الاعياء في الرحيل \* و اصر قضيمها قَصَم ظهورَنا \* و اعجز أُمورنا \* و اضطرُّنا الى المخوض في دماء المسلمين و اموالهم\* و الجأنا الىُرْعى زرعهم و تحمَّل وبالهم \* و ما ندريكيف المخلص \* و انَّى ننجو من ذا المُقْذَص \* فبالله يا سيدنا الشيخ هل نجد لنا في هذا الامرالغالي رخصه \* ار هل من قطرة برُود تطفى هذه الحرارة و تُسكّن شَرَق هذه الغصُّه \* فقلت لا والله \* الا عناية الله \* و ايم الله لقد اشبعتماني شوا \* و جرَّمتماني صبرا و صقرا \* ر ارسعتماني نكدا ر ضرا \* و كان هموم ما بي \* من نصبي و عذابي \* يكفيني \* الى يومتكفيني \* فقد زدتمائي بلاء طى الأنمي \* وعُذاء طن عذائي \* فبالله من انتما و مما اسمارُ كما \* و في اي قطر ارضَّكما و سمارُّ كما \* و مع من انتما فعييتما ما حييتما \* فخيِّراني و لا تَحيراني لاجئ في كل وقت اليكما \*

و افوز بالمعلام عليكما \* فقالا يا مولانا \* الحمد لله الذي بروُيتك حيّانا \* أنَّ معرفتنا لا تُجْديك شيأ و لا تَبرُكُ \* و عدم المعرفة بنا لا يؤذيك و لا يضرَّك \* و الغالب على ظننا يا مولانا الله بعد اليوم لن ترانا \* و ان قُدراجتماعُ فنحن نسعى على روُسنا إليك\* و خليفتنا الله و السلام عليك \* ثم ودعاني و ما وقفا \* و اودعاني اليم الفراق و انصرفا \* هذا من البحر قطرة \* و من الطود ذرَّة \* و نسأل الله سبحانه و تعالى ان يصون عن الزلل اقوالنا \* و عن الخطل و المخلل افعالها و اعوالنا \* و حسبنا الله و نعم الوكيل \* خاتمة الكتاب \*

#### شف عقعه ۳۲۹

نیم تغیملک جهان را گرفت \* چشم کشا قدرت بردان ببین پای نی و تخت بزدرقدم \* دست نی وملک بزدرنگین

## TIMURNAMAH

OR

AJAYABUL MAQDUR FI AKHBAR-I TIMUR.

FOR THE

#### . DEGREE OF HONOR EXAMINATION.

IN

### ARABIC.

FOR

## OFFICERS IN THE MILITARY AND CIVIL SERVICES,

EDITED BY

MAJOR H. S. JARRETT,

Secy., Board of Examiners.

Published by Authority.

PRINTED BY MAWLVI KABIR-UDDIN AHMAD, AT THE URDU GUIDE PRESS.

CALCUTTA.

1882.